# الفِوْحَاسِ الرّبانية

للاستاذ

محكرين إلماليحاني

خطيب جامع العسقلاني بعدن

#### مقسلمة

## لشاعر البمين وأديبها محمد محمود الزبيرى

عرفت ماحب الفضيلة الاستاذ محد سالم البيحاني في مصر ، ومعمت به في الين ، وصميته في عدن ، عهدته في مصر رائداً من رواد العلم البارزين ، وصمعته هنالك في الآندية والمحافل متكلماً لبقاً ، وخطيباً لسناً ، ومحاضراً بارعاً . لا أقول إنه كان في صف المثقفين من شباب العرب، بل أحتقد أنه كان من أرفعهم رأساً وأبعدهم صوتاً، ثم دارت الآيام دورتها وإذا أنا بالمين وهو في عدن، وإذا به يكتب إلى زميله الاستاذ الخطيب الشيخ أحمد محمد نمان ويشكو إليه حياته في عدن ، ويتبرم بالدنيا وما فيها ، فعجبت لهذه الظاهرة أشد العجب: شاب عالم مستنير ، عب من معين الثقافة ، وعرف القديم والحديث، واستفاد من ألوان التيارات الفكرية المختلفة، ثم لايستطيع أن يكون سميداً في البيئة العدنية، بل ولا يجد لثقافته ومواهبه متسماً قنشاط والانتاج ، في حين أن الجهور المدنى في أشد الحاجة إلى أمثالة ، لاتهم هناك أعز من الكبريت الاحر . ثم عصفت بي الاقدار وساقتني إلى عدن حيث استطعت أن أفهم السبب لشكواه ، فقد تبين لي أن الثقافة الاسلامية الصحيحة في حدن تكاد تكون مفقودة لقلة العلماء، والثقاقة الحديثة لم تأخذ بعد زمام السيطرة على الحياة الاجهاعيه ، فكان من الطبيعي أن يصبح النفوذ الادبي والروحي في يد الجاهير ، وأن تكون النظريات الدينية متأثرة إلى حد كبير بمقلية الطبقة الماميه ، فامن مثقف يحاول الإصلاح في هــنـه البيئة إلا وتمترض سبيله صعوبة ممضلة من الاوهام التي ما زالت مي معتقد الاغلبيه الساحقة .

وأعتقد أن هذا هو السبب لشكرى الاستاذ البيحائي إلى صديقه ، لآنه ولا ريب قدم من مصر وعنده أمل واسع عريض يطمح به إلى أن يوجد في البيئة المدنية ثقافة إسلامية جديدة ، ولكنه وجد نفسه في البلاد وحيداً عربًا بين جيلين: الجيل القديم المحافظ المتصلب ، والجيل الجديد المنطلق المتسرع ، ولن برضى عنه حؤلاء ولا أولئك حتى يتبع خطابهم ، لهذا فقد اتخذ للفسه في الخطابة منهجا معتدلا ، ترفقا برعي

عواطف الجيور بالمحافظة على الظاهرة الشكلية لما احتاده الخطباء ، على أنه قد تحسل في أساويه من عناء الانقان والنظام والتدبير مالا يفطن له أكترية القراء ولا يشمو ون به ، لائهم لا يجدون في فهمه مشقة ولا عسراً ، ولا يستطيمون أن يقفوا على ما أودع فيه من لهائف البيان والبديع ، وطرائف التجنيس والتسجيع ، وما رصع فيه من الآيات الروائع ، والحجات البدائع ، وكيف ثير درد القرآن في ثنايا كلامه نثراً ، وحشر حكمه في قضاهيفه حشراً ، وهذا كله يقتضى مجهوداً حسيراً لا شك أنه قد رصد له الايام الطوال .

وفى نفسى كلة لا يد أن أكتبها لا بها متصلة بفن الخطابة من حيث هى . ذلك ان الاساليب الخطابية لها طبيعة خاصة تخالف سائر فنون السكلام ، وتنفرد باعتبارات ومميزات آتية من شتى الملابسسات التى تسكتنف الخطيب والجهور ، ولا شك أن المقالة لاتكون خطبة ، وأن الخطبة لا تكون مقالة ، وأن الذي يقرأ الخطبة في كتاب يفقد ثلاثة عناصر من هوامل التأثيد فيها وهى : الإلقاء والجهور وشخصية الخطيب، ولا يبقى له منها إلا شى واحد وهو الاساوب ، على أن الاسلوب نفسسه قد يفقد روعتة بخفوت النغم الصوتية ، ولذلك فلا يكون القارى ، فاقدا دقيقا إذا أهمل هذه الاعتبارات الواقعيه عند تقدير قيمة الخطب المنبريه .

ويجب أن نشير إلى أن البيئة التي يخلق فيها الادب إنما يبتكر الادب لآجلها وعلى غرارها ، لا سيا إذا كان الادب من النوع الذي يقصد به التأثير على كل فرد من أقراد السامعين ، وذلك كالخطابة الدينيه ، فائها إنما تقال لجهورمتاله بهتاج ويقشمر عند كل كلة يذكر فيها اسم الله ، ولا يكاد يطيق عبارة واحدة لا تقدم عاطفة من عواطفة المتمطشه الملتاعه ، فالخطيب الديني صرفم أن يفكر مع الجهور ويتكلم مع الجهور ويسالج خواطرهم برفق وحنان ، وهذه هي الحقيقة الكبرى البلاغه ، وأعنى بها مطابقة مقتضى الحال ، فن الخطأ إذا أن يقرر الانسان رأيه في خطبة منبريه لمجود قراءتها ، فان حالة القارى وسط الجهور ، لاسها إذا كان القارى ، من طبقة أخرى لم تألف تلك الموضوعات فان حكمه عليها ظلم بين .

ومع كل ما تقدم فهل معنى هذا أن الخطيب بجب عليه أَذ يكون في محبس من

عقلية الجاهير، وأن يظل دائراً حول نفسه في هذا المحيط الفيق ؟ كلا، فان في الموضوعات الدينية المقدسة نفسها ما يفتح العظيب آفاقاً واسعة لتوجيه المجتمع الاسلامي إلى كل سبب من أسباب القوة ، وذلك كأن يثير في المسلمين غريزة اللهفة على المجد الذاهب ، أو يريق منهم دمعة الحسرة على التاريخ الضائم ، أو يقص عليهم عبرة الدهر في آبائهم وعظة الآيام في أنفسهم ، وأن يربط الاسباب بالمسببات ويأسو الضعف بالقوة ، يعالج الخور بالشجاعة والذلة بالصرامة ، وأن لا يبعث لهم شجى إلا وأردقه بالساوي ، ولا خطأ إلا وكشف معه وجه الصواب ، ولا ألماً ماضياً إلا وذكر له علاجاً حاضراً ، وإذا أنار عواطفهم أو أهرق دموعهم أو أشمل حاسهم ، فليضع بين أبديهم المشاريع المعلية الى يستطيعون بها أن يطفئوا ما تأجج من حاسهم والارتباك ، أو الآلم العابث الخاوى الذي يقذف بالروح الإسلامية إلى وهدة والارتباك ، أو الآلم العابث الخاوى الذي يقذف بالروح الإسلامية إلى وهدة اليأس والركود .

وهناك سر من أسرار الاسلام أغفله المسلون في عصور الانحطاط ، ذلك هو اللهوة إلى القرة والاستعداد ، ولن نجد هلا من أعال الدوة ولا تزعة من تزعلها ، ولا أثراً من آثارها المادية والروحية إلا وغيها ، مني من معانى القوة أو سبب من المنبها ، واكن جرال الدادية والروحية الا وغيها ، مني من معانى القوة أو سبب من الشريعة الاسلامية الدون عام المناقضة ، الشريعة الاسلامية سوراً دماوية سكوسه تعاقب الاصل السهوى عام المناقضة ، ومأذكر على حبة المثال واحية من تواحي الدعوة المحديد عن حب الدنيا والتحويم إلى الا شهادة والسدام بربي أتباعه والعوم ألى الماليد ، والمنافرة بينا أنها من حب الدنيا على كرمها ، ولكن لا ليبرد مساجم المنوم الماطل المليد ، والي من المياة وألما والمؤلم واعتماده ، وعلمه من المال الاحلانية السايا ما هو أحمى من الميال الماليد ، والمنافرة من الميات والمختلفة في من الميال الماليد ، والمنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة المنافرة من المنافرة المنافرة المنافرة من المنافرة ال

أما جهلة العلماء فقد جعلوا سنها أفتك سلاح يقتل الروح الاسلامية الاولى، فبثوا في جوع المسلمين النهاون بشئون الدنيا والانصراف عنها ، لا إلى الكفاح والنضال والتضحية ، بل إلى الذلة والضراعة والمسكنة ، حتى كأن الدين الاسلامي كما يزعمون ما جاه إلا ليهيى ، شطر أهل الارض للإذلال والاستعباد ، وكأنما هو دين الاحزان والآلام والضياع والحرمان ، تعالى الله وتقدض دينه عما يصفون ويتوهمون .

هل كان يمكن أن يُزهد الرسول ﷺ أصحابه فى حمل السيوف واقتناء القسى والنبال ، وتربية الجياد الصوافن وهى عدتهم فى الحرب وسلاحهم ضد المغيرين ? أم كان يرضى أن يرى فرسائه وأبطاله ضعاف الاجساء صفر الوجوه من الامراض والاسقام، وقد أمرهم بالهرونة فى السمى ليعلمنوا قوتهم ؟عدائهم ؟

ظفا كان من البديهي أن الرسور وَ الله الله على الله ولا يرضاه فاتما قود الله الله الله فاتما في المحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد والمحمد

فا ذا أخذ خطباء المنابر بهدا اارأى واقتنسو' به ذلا بدأن ينصر. المجتمع الإسلامى ويرتفع مستوى المسلمين إلى المُكانة التي تتر. بها عن كر مدلم غيود وتحن ثرى أن خطيبنا الاستاذ البيحائى يشدير فى كثير من خطبه إلى مالا تثم القوة الإسلامية إلا به ، وهو تماسك الاخلاق ، ومحارية الرذائل النفسية والحسية ، والدعوة إلى الملم والصناعة ، والتفريق بين خير المدنية وشرها وذم البطالة ، وغير فك من الموضوطات المفيدة النافمة .

وخير لى وققراء وقلخطيب أن لا أطيل فى هذه المقدمة العاجلة ، وأن أحياهم إلى نفس الخطب البيحانية فائها أحرى أن توفى صاحبها ما يستحقه من الثناء والتقدير . نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسادين .

## ٩

هذا كتاب الفتوحات الربانية ، بالخطب والمواعظ القرآنية ، التي كان يلقيها الفقير إلى ربه تمالى محد بن سالم بن حسبن الكدادى البيحانى فى جامع المسقلانى بمدن ، وهو الموجة الأولى من هسنذا البحر ، وبعون الله وحسن توفيقه ستتنابم أجزاء هذا الكتاب تنابع الموج فى العباب ، وهو سبحانه وتمالى الهادى إلى سبيل الصواب ، وصلى الله وسسلم على سيدنا محد خير الآنام ، ومسك الختام ، وعلى آله الكرام ، وصحابته الاعلام ، وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين ، وعلينا ومعهم وفيهم وميهم أرحتك يا أرحم الراحين .

## الخطبة الاولى

#### فى توحيد الله عز وجل

الحسيد لله الخالق البارىء المصور المزيز الحكم ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين المديز الجبار المشكم الجواد الحلم ، رب السموات السبع والأرض ومن فيهن ورب المرش المطم ، عالم النبيب والشهادة الرحن الرحيم ، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى العلول . لا إله إلا الله .

فعمده على آلائه ، ونشكره تبارك وتمالى على نمائه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الحكم فى أرضه وسمائه ، ونشهد أن سيدنا محداً هبده ورسوله المظلم وخاتم أنبيائه ، أرسله على فترة من الرسل فأغلم به الحتى ، وأرشد به الخلق ، وكذك فضل الله . لا إله إلا الله .

اقهم فصل وسلم على سيدنا محمد العارف يجلال ربه ، والمنفور له ما تقدم وما تأخر من ذنبه ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ، وعترته وحزبه ، وعلى التابمين لهم بإحسان في توحيد ربنا وظاعته بفرضه وندبه ، والاعتاد عليه تعالى والثقة به ، ومن وثق بالله فبحسبه « قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادثى َالله بضر" هل هن كاشفاتُ أُضره ، أو أرادنى برحمة هل هن ممسكاتُ رحمته ، قل حسبي الله . لا اله الا الله .

أيها النماس: كمن الذي أنذه عن الأضداد والانداد والنظراء والاشباء ، ومن الذي خضمت له الرقاب وتطأطأت له الرهوس وسجدت لهيبته الجباء ، واطمأنت بذكره القاوب وسبحت محمده الانواه ، ألا إنما هو الله الذي رفع الساء وبسط الارض ونصب الجبال وأجرى المياه ، فالق الحب والنوى ومخرج الحي من الميت ومخرج المميت من الحي وعمي الارض بعد موتها فتبارك الله وأسن خلق السموات والارض وأنزل لكم من الساء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله كال الله ألا أله .

إن ربكم الله الذي لا تنقمه عبادة الطائمين ، ولا تضره معصية الكفار والفاسقين فاستفروا ربكم الله كان غفاراً ، ويداه مبسوطتان السائلين والتائمين ليلاً ونهاراً ، وهو الخلاق العظيم الذي لا يبارَى، والمتفضل الكريم الذي لا يجارى ، رازق الخلق أجمين مسلمين وكفارا ، وطائمين و فجارا ، فما لكم لا ثرجون أنه وقارا ، وقد خلقكم أطوارا ، أمّن جعل الارض قرارا وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أله مع الله 1 لا إله إلا الله

يا أيها الانسان ما غرك بربك السكريم الذي خلقك فسو الد ، وكنت لا شيء في المدم فأوجدك وأحياك ، وبفضله غذاك ، وباحسانه رباك يحيطك بلطفه وبمين عنايته برعاك فأنت تمصيه فيمهاك . وتتوب إليه فيقبلك . وإذا دعو استجاب قلك ولباك ، وإذا استمنت به في الشدة أعانك ونجاك . وإن سألنه أعطاك . ومن تقرب بنه فراعاً تقرب منه باعاً . وإذا بنابه واستثنيت عن فيره كفاك . تقول يارب يارب فيقول لبيك لبيك . وإذا ما ذكر فهو لاينساك . أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومجملك وإذا ما ذكر فهو لاينساك . أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومجملك خلفاه الارض أإله مع الله . الإاله إلا الله .

فكيف تسميه يا هبد الله وهو الكبير المتعال ، وكيف تسرض هن بابه وتسأل غيره وهو الذي أمرك بالسؤال ، ووعدك بالإجابة على كل حال ، ما لم تبطل الدهاء بالاعتداء فيه أو الاستعجال ، وكل شيء دونه فقير إليه ، وهو القائم بنفسه الغني يما لديه . فإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعن بالله ، فنه واسع الجود شديد الحال . واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه كتبه الله فلك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . أرضت الاقلام وجفت الصحف بما كان أو سيكون في الماضي والحال والاستقبال . أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ? ومن يرزقكم من الدياء والارض ? أإله مم ما الذياء والارض ? أله ما أنه إلا إله إلا الله .

لا تركم ولا تسجد ولا تعلق ولا نذيج ولا تنذر إلا أنه ، ولا ترج ولا تعلم ولا شرعب ولا تعلم ولا شخب إلا فيا عند الله ، ولا شرهب ولا تغف ولا تغزع من أى مخلوق مادام حسبك الله ، ولا تغشم ولا تغف ولا تذل إلا الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له ، لى من الذل فلا تتوكل إلا عليه ولا تستمن بسواه ، إلزم بابه واثرك غيره ، واسأل فضله واطلب خيره ، وفو من أمرك كله إلى الله . قل من بيده ملكوت كل شى، وهو يجبر ولا يجار عليه إن كنش تعلون . سيتولون أنه . لا إله إلا الله .

يقول الله جل ذكره: يا ابن آدم إنك ما دهوتنى ورجوتنى ففرت الله على ما كان منك ولا أبلى ، يا ابن آدم لو بلنت دنوبك عنان السها ثم استغفرتنى فغرت الله ، منك ولا أبلى ، يا ابن آدم لو بلنت دنوبك عنان السها ثم استغفر تنى فغرت الله ، يا ابن آدم إنك لو أتيتنى يقراب الارض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة ، وقال تمالى « يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوئى أهدكم ، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوئى أكسكم ، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوئى أكسكم ، يا عبادى إنكم تخطئون باليل والابار وأنا أغفر من كسوته فاستفروئى أغفر لكم ، وقال سبحانه وتعالى « إنى أنا والجن والإنس فى نبأ عظم ، أخلق فيهم عبرى ، وأرزق ويُشكر فيرى .

وقال رسول الله ﷺ ﴿ أَمَرَتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وأَنْ مُحَسَداً رسول الله ويقيموا المسلاة ويؤتوا الركاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماهم وأموالهم إلا يحتى الإسلام وحسابهم على الله تعالى . لا إله إلا الله .

جُعلَى الله وَإِياكُم مِن أَهل توحيده وتعظيمه وتمجيده ووفقنا جميعاً إلى ما يجب له تعالى على عبيده . آمين

ألا وإن أصدق الكلام وأنفه . وأبلغه وأرفه . كلام الذى بيده العضرة والمنفة . وإنه تمالى يقول وقوله عظيم « ولا تدعُ من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك قان فعلت فإنك إذا من الظالمين . وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يُرد ك مجنع فلا راد لفضله . يصيب به من يشاه من عباده وهوالفغور الرحيم»

## الخطبة الثانيه

#### فى التوحيــــد والإخلاص

الحمد لله الذي أراد فقدر . وملك فقهر . وخلق فأص . وعُبد فأثاب وشكر . وعُصى فعذب وغفر . وجل مصير الذين كفروا إلى سقر والذين اتقوا ربهم فى جنات ونهر « فهن نكث فاتما ينكثُ على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظاما »

تحمده تمالى وحمده فرض لازم . ونشكره عز وجل على فضله المستمر وإحسانه الدائم . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحى القيوم القادر المربد السميع البصير المتكام العالم . ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث بالتوحيد والمكارم . والمنتذ الاعظم من الكفر والمآثم . وعبادة الاوثان وانتباك المحارم .

اللهم فصلَّ وسلم على سيدنا محمد خير بنى هاشم. وعلى آله وصحبه الاكارم. والموصوفين بصدق المزائم. وعلى التابعين لهم باحسان من الاعارب والاعاجم.

< يا أيها الناس قد جاءكم الرسولُ بالحقِّ من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فان له ما في السموات والارض وكان الله هلما حكماً »

عباد الله ، إن الذي رفع الساء وبناها ، فأخطش ليلها وأخرج ضماها ، وبسط الارض ودحاها ، وأخرج ضماها ، وبسط الارض ودحاها ، وأخرج منها ماءها وصماها ، والجبال أرساها ، قد ألم كل نفس فجورها وتقواها ، وضلالها وهداها ، وحذرها أن تتبع هواها ، فأقلح من ذكاها ، وخاب من دساها ، والجنة بعد ذلك مثواها ، أو الجحيم مأواها « وفي ملك السموات والارض ينفر كمان يشاء ويمذب من يشاء وكان الله ففوراً رحيا »

من هرف الله تصور ابتماده من الله وقربه ، فجمل الطاعة شغله وراقب في السر والجهر إله وربه . ومن استشمر الجهروت والرحوت خاف وظمع واجتمعت في قلبه الرغبة والرهبة ، وما اجتمع الخوف والرجاء في قلب عبد إلا وأمنه الله بما يخاف وأعطاه من الخبر ما أحبه . والله تعالى يقول « أفا هند علن عبدى بى فليظن بيماشاه. فطوبي لمن كان غلنه في الله حسناً ، ولا يأمن مكر الله إلا من استصغر ذنبه وغشى الران قلبه . والله لا يظم مثقال حبة . قال تمالى « إن الله لا يظم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاهفها ويؤت من لدئه أجرا عظما »

والله لاينبي لعبد أسيغ ربه هليه النعمة أن يعصيه طرقة عين وهو الذي أوجده من العدم ، وعلمه ما لم يعلم ، وزينه بالعقل والتدبير ، والمنطق والتفكير . وكم أنه هلى عبده من دين ، فعلم ، شم ولمس وسمع وبصر ، ودين وصحة ومال وزوجة وأولاه وبلاد ومعشر ، وأكر مه بالمينين واللسان والشفتين ثم هداه النجدين . وبعث الرسول وأزل الكتاب وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث وأصركم بكل زين ، ونها كو عن كل شسسين . وإن تعبده فان تنفوه ، وإن تعصوه فان تفروه ، وإن تعبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا إمثالكم . فن أين جثم وإلى أين أثم سائرون إلى أين ؟ « فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحة منه وفضل وبهديهم إليه صراحاً مستقيا »

يا أيها الانسان، إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه، فكن كيف شئت واصل ما شئت فاصل ما شئت فاصل ما شئت فاضل منك ما تبديه وما تخفيه، وسوف مجازيك على ما كان منك جزاء موفورا يوم تأتيه، فسيئة بمثلها وحسنة بعشرة أمثالها إلى سبمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فيا سعادة من يطيعه ويا شقاوة من بعسيه، وكل ميسر لما خلق له ومن يصلل الله نغيره لا يهديه، ومن اتبع نفسه هواها وتحقى على الله الامانى فهو العاجز البعيد عنه ما يسره ويرضيه، والقريب منه ما يسوقه ويخزيه د إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون الساء كالمهل وتكون الجائل وتكون

عباً لك يا ابن آدم ، تعبد رباً لا يملك لك ضرا ولا رشدا وتعرض عن الله وتدعو سواه وهو الذي يفول تعالى « وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » فتغالف القرآن ، وتبارز الرحمن بالنصيان ، وتنقاد الشيطان في السر والاعلان وأنت تعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا . ما أصعب قيادك ، وما أشد عنادك ، يا معرضا عن الله ومقبلاً على غيره « ومن أيعرض عن ذكر ربه أشد عنادك ، يا معرضا عن الله ومقبلاً على غيره « ومن أيعرض عن ذكر ربه يسلمك عذابا صعدا » . كيف تخضع للاوهام ، وتنقاد اسمفاء الاحلام ، وتسترسم

بالازلام ، وتسأل حاجاتك من الآنام ، وقد جاء فى أصدق الكلام ، خطابا لمحمد عليه الصلاة والسلام « قل إنى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا » — « إن الله لاينفر أن يشرك به وينفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إنما عظما »

الإخلاص فى التوحيد والعبادة يدخل صاحبه الجنة ويباعده عن النار ، والاعتماد على الله وحده لاشريك له يجير صاحبه من المهانة والاحتقار ، وصاقبة الله عز وجل تمنع العبد الصالح من التدنس بالاقدار ، ومن اعتر بغيره تمالى أذاقه الله لباس الخوف والجوع والفضيحة والعار ، ومن تملق شيئا دون الله وكله الله إليه فى الآخرة وفي هذه الدار ، ومن عبد سواه أو استمان بغيره أه طلب حاجته من دون الله فقد بأه بالخيبة والخسار . فاحفظ الله يا عبد الله تجسده أمامك ، تعرف إليه فى الرخاه يمرفك فى الشسدة . واهم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك . واعلم أن النصر مع الصير وأن الفرج مع الكرب والاعسار يعقبه اليسار هوما تشاهون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليا حكيا ، يدخل من يشساه فى رحمته والظالمين أعد لهم عذا با ألها »

لقد أمر الله بالدعاء ووعد السائلين بالإجابة وهو أكرم الاكرمين « وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهم داخرين » . وقال تعالى « ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب الممتدين . ولا تفسدوا فى الارض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعاً إن رحمة الله قريب من الحسنين »

فيا أرحم الراحمين ، ومجيب السائلين ، وفق عبادك المؤمنين ، التوحيد وصدق اليقين ، وإقامة شعائر الدين ، واجملنا من الذين تقول فيهم وقولك الحق المبين «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمامهم ولله جنود السموات والارض وكان الله علما حكما »

### الخطبة الثالثة

#### فى توحيد الله عز وجل والردعلى الطبيميين

الحسد لله فاطر السوات والارض وبارىء النسم ، يخرج الحي من المهت ويخرج الحميت من المهت ويخرج الحميت من الحدم ، خلق الإنسان فعلمه ما لم يعلم ، وتبارك الله فها أخر وقدم ، وتغض وأبرم ، وأبدع ونظم ، تحسده تمالى وهوصاحب الفضل والكرم ، وتشكره عز وجل على سوابغ النمم ، ونسأله العفو والمافة والمعادة الدائمة وحسن الختام .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحسده لا شريك له يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم ، وإله كم إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحم ، وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظها وهو العلى العظيم ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شى، عليم ، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الكريم والقائل من المناجد الله عنه الله إنك لست باله استحداثناه ، ولا يرب ابتدعناه ، ولا كان لناقبلك من إله بلج إله ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت وتعاليت ، والموحى إليه بقوله تعالى (كل من عليها فان ، ويعتى وجه ربك ذوالجلال والاكرام)

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي عرف الله حق معرفته ، وعبده حق عبادته ودعا إليه يحسن موعظته ، وبليغ حكمته ، وبالغ حجته ، ونصب الادلة المقلية على وحدانيته وإنه سبحانه المنفرد بألوهيته وربوبيته ، وكل شيء في قبضته ، وببن إرادته وقدرته ، مملى الله وسلم على سيدالخلق وأعرفهم بالله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وعلى التابمين لهم باحسان أفضل صلاة وسلام .

عباد الله ءمنخلق السهاء وجمل فيها بروجاً وزينها الناظرين، وأرسل الرياح لواقح فأنشأ منها السحب وأنرل منها الماء وما أنتم له مجاز نين، ومن الذى جمل لكم الارض قرارا ، وفجرها عيوناً وأنهارا ، وجمل لكم فيها معايش ومن لسنم له برازقين ، أليس خالق هسدنا ومديره هو الله رب العالمين و وما يعزّبُ عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السباء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » و وعده منائح النيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » فسبحاته من إله يخلق فيُ مبد غيره ، ويرزق خلقه فيشكرون غيره ، وما يتذكر إلا أولى الالباب والاحلام .

أوجدك الله يا ابن آدم من عدم محض وخلقك من نطفة فاذا أنت فيه تخاصم ، وزينك بالمغل والتفكير ، ومبذك عن سائر الحيوانات محسن العدبير ، وخلفك في أحسن تقويم فجئت تعبادل وتقاوم ، وأعطاك حظا وافرا من هبائه ، ومنحك شيئا أحسن تقويم فجئت تعبادل وتقاوم ، وأعطاك حظا وافرا من هبائه ، ومنحك شيئا الجيل ، وحاولت إبطال الدليل ، وأغلم تمن نفسك ما يدل على أنك حقير وذليل ، وأمرك هين وكيسدك ضعيف وفظرك كليل ، وأنت جهول وظالم ، تؤله الطبيعة ، وأمرك هين وكيسدك ضعيف وفظرك كليل ، وأنت جهول وظالم ، تؤله الطبيعة ، والمنعب إليها النظم البديمة ، وتزعم أن الوجود خالق نفسه ومكون أجزائه الوضيعة والرفيمة ، فياتك من جحود عنود آثم ، فلن تأتى الصدف بهذه المخلوقات في الارض والسعوات ، ولا يجوز شرعاً ولا عقلا ولا عادة ولا عرفا أن تمكون نفسها هسند والسوات ، ولا يجوز شرعاً ولا عقلا ولا عادة ولا عرفا أن تمكون نفسها هسند وأرض ذات أبراج ، العوالم ، ولمكن الآثر بدل على المثير ، والبعرة تدل على البعير ، وسماه ذات أبراج ، وأرض ذات فجاح ، ثدل على وجود الصانع الحكيم الحاكم (إناتيمن شمي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام )

كان الغلاسفة القدماء يبحثون عن صائع هذا الكون فيرون أنه إله الآلهة أو قوة القوى ، فآمنوا بوجوده وجهاوا حقيقته وقالوا محال أن يكون الخالق والمحلوق في هذا الوجود سواء ، وجاءت الاديان موحهة لبنى الانسان إلى الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . وكان بين ديانة الرومان وفلسفة اليونان وفاق من جهة وشقاق من أخرى ، فطائفة تشك في الهيولى والفيزية وطائفة تؤله الذي خلق فسوى ، والذي

قدر فهدى ، والذى أخرج المرعى ، فجمله غثاء أحرى ، واستمر الخلاف يشتد تارة ويخف تارة حتى جاء الإسلام الذى حرر المقل من أسره ، وأطلقه من غله وإصره وغلوت أدلته على لسان نبيه محمد وتناه الذى ما ضل وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، فحر ف الخلق بالله ، وصرفهم إليه هما سواه ، وأبطل الاضداد والانداد ، ونزه الرب عن الابناء والاحقاد، والآباء والاجداد، وأخبر أنه خالق الارض والسموات الملاء وانه الرحن على العرش استوى ، وقال وتناه الرحن الفه قل العناق ولا تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخلق الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا خيرك ، فقال له « قل آمنت بالله ثم استقم » فطوبي الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا خيرك ، فقال له « قل آمنت بالله ثم استقم » فطوبي المن الله واستقام .

يتوهم الذين لا يعرفون من الاشياء إلا ظواهرها، ولا يدركون من الوجود إلا الحسوس، أنه لا رب ولا موجد ولا مبدع لما في الكون من المعنوات والطقوس، ويظن الذين لم يعرفوا الدين أو خرجوا عن تعالميه أنه لا خالق لراء ولا مرئي، ولا سامع ولا مسموع ولا لامس ولا ملموس، وقد أنكروا قِدم الله وبقائه، وانه تعالى الخالق البارى، المصور الملك القدوس، وقال قائلهم ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت وقعيا، وآمن بعضهم بتناسخ الارواح وما يقع من الائتلاف والاختلاف بين الاجسام والنفوس، وصاروا إلمحية شهوانيين وفلاسفة سفسطائيين، يعيشون كا يشاءون، وأعيهم ما يقرءون أو يسمون من الكفريات في الكتب والدروس، يشاءون، وأعيهم ما يقرءون أو يسمون من الكفريات في الكتب والدروس، شذكرهم بالله فلا يذكرون، ويعنون، وعادي وما بعده فيهزءون بك ويسخرون، ويحتقرون قول الله في جانب قول ارسطاليس وفيثاغور وأفلاطون، وصاحب القرآن في نظر القوم بليد وجامد ومتحوس، وكذلك تذهب الاديان في آخر الزمان ويظهر الجهل والخرافات والاوهام.

"مملك آباؤنا بالدين وأدركوا ما حاه به من الخير العظيم وعرفوا سره المكنون ؛ فأخذوه فضا طربا وصافيا نقيا عن صاحبه سيدنا محمد الامين المأمون، وصمدوه يقول (إن في خلق السموات والارض واختلاف الديل والنهار والفلك التي تجرى في البحر يما ينتم الناس وما أنزل اللهمن الساء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء والارض لآيات المتوم يمقادن) فآ منوا بالله واستبان لهم سبيل النجاة ، وجعادا كل يوم يتقدمون ومن العادم يزدادون ، فصحيحها يقبلون ، وباطلها يردون وينقدون، وفي كل شيء وأوا آية يدل على وجود الذي إذا قضى أمراً فأنما يقول له كن فيكون ، وحاول أعداءهم اليهود والنصارى والمشركون والفلاسفة الاغريتيون والفرض والهنود الباحثون، أقوال فيرهم والله بأنهم في كل شيء ميرزون ، ودرس المسلمون أقوال فيرهم واعترفت لهم الدنيا بأنهم في كل شيء ميرزون ، وخلف من بعدم خلف كسالى مقصرون ومنكرون لا يعرفون لمم سلفا ، ولا يرون لا تفسهم شرقاً ، ولا ينقهون قول الله جل ذكره (إن الدين عند الله الإسلام)

أين ابن رشد وابن سينا وابن الهيثم والفزالى والرازى والفاوابى وأمثالهم ، أين الذين كاتوا يدافسون عن الإسلام بأقلامهم الفياضة وأذهائهم السيالة وشهر أعطاف الباحثين أقوالهم ، أين مؤلفائهم الى فاقت المد كثرة ، وقباوزت الحد ذيوعاً وشهرة ودلت على طول باع وسعة اطلاع ، وعندها وقف الممارضون وانقطع جدالهم ، لقد أخذ الناس تراثنا وشهبوا ميراثما ، وحاربونا بسلاحنا ، وأقوال مؤلفينا وشراحنا ، وجهادنا بكل شىء وهزأ بنا علماؤهم وجهالهم ، وظن شبابنا المتعلم أن الدين يحول بين الهم والمقل ، ويمنع أهله من تعقيق ما جاء به النقل، فزلت أقدامهم وظاشت أحلامهم وضاهم خيالهم ، فيكفر ون وضاهم خيالهم ، أنتصير على حبلنا أم يتعلم أولادنا ثم تسوء بالعلم أحوالهم ، فيكفر ون ويلحدون ، وفي الأرض ينسدون ، وفيه أينكرون، والطبيعة يؤلمون ، ويقولون كا قال الأولون ، هيهات هيهات الما توعدون ، لقد خبثت عقائدهم ، وقبحت أضالهم ، وغير حانث في المين إذا حلفت برب العالمين أثهم داخلون في قوله تعالى ( إن الذين وغير حانث في المين إذا حلفت برب العالمين أثهم داخلون في قوله تعالى ( إن الذين

أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتفارون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) فيا أبها الماديون وهباد الطبيعة خيرونى كيف كان الوجود قبل الكم والكيف والمكان والزمان والإعراض والاجران.

ألا إن في اختلاف ألسنتكم وألوانكم بلغائكم وأصوائكم ، ومختلف التراكيب في ذوائكم وصفائكم ، ما يدل على وجود الله وإنه المتصرف بطبائدكم وعاداتكم ، وغرس واحد في مكان واحد يستى بماه واحد ، ويأتى ثمره مختلف الطعوم والآلوان دليل أيها الطبيميون يبطل فظرياتكم ، وهذه الآشياء تزول وتتغير وكل متذهر حادث وكل حادث لا بد له من صافع ، ونتائجكم باطلة لفساد مقدماتكم ، فد عوا المقل ليستريح من التفكيد فيا ليس من شأنكم ولا هو من معاوماتكم ، وقولوا آمنا بالله وما أوتى النبيون من ربهم ولا نسيروا وراء شهواتكم ، واشكروا الله علىما آتاكم ولا تكونوا من الذين يقول فيهم ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانسام)

## الخطبة الرابعه

#### في الدين الصحيح

الحد لله الذي شرع لعباده من الدين بموسنٌ لهم من الانظمة والقوانين ما يعيشون به آمنين مطمئنين ، ومحيون به سعدا، مصولين بعدل الحاكمين واستقامة المحكومين لاظالمين ولا مظاومين ، فللآباء بر البنين وعليهم الرفق واللبن، وحسن الرعاية في كل حبن ، وكذلك الآمر بين جميع الرؤساء والمرؤوسين ( فان تنازعم في شيء فردوم إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)

تحمده ثمالى على نعمة الإسلام، ونشكره عز وجل أن جملنا من أمة خير اكانام، ونشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له فرض الصلاة والزكاة والحج والصيام ونصرة المظاوم والاخذ على يد الظالم والنصح لكل مسلم واجتناب الآثام ، وحذر من نقض المقود ومجاوزة الحدود ثم وعد وتوعد بالخلود إما فى الجنة دار السلام أو فى النار دار الانتقام ، ونشهد أن سيدنا محدا عبده ورسوله القائل عليه الدينه وعرضه بين والجدام بين وابينها أمور متشابهات فن القيابات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) الهم فصل وسلم على سيدنا محمد المبعوث بالاعتصام ، بخير شريمة وأقوم نظام ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الهيال والايام (والذين آمنوا وحملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتما الانهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مظهرة وندخلهم خلا ظليلا)

عباد الله: ليس الدين أن تعبدوا الله وأنتم عن سر العبادة غافلون ، وليس من الطاعة أن توحدود بالسلتكم وأنتم بدينه متساهلون ، ولاحكاء مهلون وعن الوعد والوعيد ذاهلون ، نحر مون و تحتون ما شاءت لكم المصالح والاهواء لا ما جاءت به الكتب أو بينه المرسلون ، وليس من الإيمان أن تظهروا بالخير فيا تقولون وتستنروا بالنمر فيا تذمون (إنما المؤمنون الذين إذا أدكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات و نتم الم أو وهي ربهم يقوكلون) وفي الصلاة خاصون ، وهن الهنو معرضون والزكة فاعلون ، ولفروجهم حافظون » والهدة وأماناتهم راعون ، وبشهاداتهم قاهيون ، والملق قاهيون ، الدين برتون الدروس هم فيها خالدون (وبالحق قاهيون ، الدين برتون الدروس هم فيها خالدون (وبالحق قائمه وبالحق فزل وما أرسلنك إلا بهشراً ونذبراً ، وقراً نا فر قناه لتقرأه على الناس على ممك ونزلغاه تنزيلا)

رب مصل لاتنهاه صلاته عن المحشه ول. كمر وصائم ايس له من صيامه إلا الجوع والمعلش ، ورب نارى. ناترآن والترآن ياسلمه ومنصدق لا يريد بصدقته إلا الخدع والممكز والخش ، ورب شخص شر د وملمه سها المسلا. وآثار اسادة وتظنه ملسكا كم يما وحديثته شرط و رجم أر حنش ، وأعوذ برب الفتق من شر ما خلق ومن شر

خاسق إذا وقب أو بطش أو نهش ، وإنما الدين أن تعبد الله كأمك تراه طان لم تكن تراه طائه يراك ، ودع مايريبك إلى مالا يريبك لا بطأ ولا دهش ، والإيمان أن تحب لاخيك ما تحب لنفسك ولا تكره نسة الله عليه ولو لبس الريش وافترش ، وصدق اليتين وعلامة التقوى أن يترك المؤمن ما حرم الله عليه وإن اشتاق إليه وانتمش ، وأفلح من واقب الله فى سره وعلائيته ، وأصلح ظاهره وبلطنه وعلم قول الله جل ذكره ( وانتموا الله الذى تساءلون به والارحام إن الله كان حليكم رقيباً ) وقوله تعالى ( إن حذه نذكرة فن شاء الخذ إلى ربه سبيلا )

المسلم الصادق في إسلامه وقاقاً عند حدود الله لا يتبع نفسه هواها ، وقائم بفرائض الله يحب في الله ويبغض في الله وإذا ارتكب الذنب طهر نفسه بماه التوبه وزكاها ، وإذا يذكر الله خالياً فاضت عيناه ، وإن محم داعى الله أجاب الدعوة ولباها ، لا يسأل إلا ربه ولا يعتمد بمد الله إلا على نفسه ، والمؤمن التوى خير من المؤمن الفرمن التوى خير من المؤمن الفرمين وفي كل خير وحيا الله روح القوة وبياها ، والكيس من دان نفسه وحمل لما بمد الموت لا ينسى نصيبه من الدنيا ولا يقصر في عمل الآخرة يتحلى بكل فضيلة وينفر هن كل رذيلة ويأجاها ، له همة عالية ، وآداب سامية ، وآمال وأحمال صالحة متوالية ، يحبها الله منه وبرضاها ، ثمنمه ديانته عن الذئوب وتحموزه مهوه عن الميوب ، وتثبته رجولته في الخطوب ، لا يسلل دنياه بآخرته ، ولا يعزب الموت وما بعده عن ذاكرته ، ومن خان مقام ربه ونهى النفس عن هواها فان الجنة مأواها وانظر كيف فضانا بعضهم على بعض والما خرة أكبر درجات وأكبر تغضيلا)

القرآن يخيرنا (أن العزة فه ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) والقرآن يخيرنا (أن العزة فه ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) ويقول أيضاً (ولا تهنوا في ابتفاء القوم إن تكونو تألمون فاتهم بألمون كا تألمون وترحون من الله عالا يرجون) لخيروئي يربكم أين ما وعسدكم الله به من العزم يا مؤمنون ، أتشكون في وعد الله والله لا يخلف الميماد، أم في أنفسكم تشكون 1 لو صدق إيمانكم

لعظم شأنكم وارتفع بنيانكم وخافكم البعداء من الأعداء وجبرانكم ، ولكنكم نسيتم الله فأنساكم أنفسكم ، وكذبتم على الله فى دعاويكم الباطلة ، والذين يعترون على الله فالكذب لا يفلحون ، كراهية الموت وحب الحياة منة وهون ، وطلب المجد بلا ثمن يعد ضربا من الجنوز ، ومن آمن بقضاء الله وقدره فيا كان وما يكون ، لم يعط الدنية فى دينه ولم يرض بالديش إلا كريما مستخفا بريب المنون ، واذاك كان المسلمون الاولون ، مهابين فى صدور الذين لا يؤمنون ، أحياؤهم يسودون ، واذاك كان المسلمون وأمواتهم عند ربهم برزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم وأمواتهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ( فقاتل فى سبيل الله لا تمكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين ، هسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تمكيلا)

لو اعتصم المسلمون بحبل الله جيما كما أمهوا وأصلحوا ذات بينهم ، لمادوا إلى ما كانوا عليه من العظمة أيام تمسكهم بتعاليم دينهم ، ولو أنهم حفظوا الاموال ولم يصرفوها في الملذات والشهوات وطاعات أنضهم وشياطينهم ، لاستعانوا يها على مكافحة الاعداء وحفظ البلاد وسد الثنور وشراء السسلاح وتقوية الجند وتوسيع ميادينهم ، ولو أنهم احتكوا في خصوماتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وما استنبط المله المسلمين في معات الحوادث من قوانينهم ، لما اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بنيا بينهم ولما قتل السلاطين أتباعهم وخرج الاتباع عن طاعة سلاطينهم ولو أنهم نشروا العلم والإصلاح في أوطانهم لشادوا بها المالك وظهروا على أقرائهم وبان لمم ما وعدهم إلله به في الارض من تحكينهم ، ولكنهم حسبوا الدين محض عبادات بحردة عن أسرارها وما تدعو إليه من إسماده وتأمينهم من غيد الدهور وأحداث المصور ، فتركوا الله وأخذوا بالتشور في كل أحايينهم ، ومعاذ الله أن يكون الدين بحمل السبح وطرح السلاح وليس الثياب ونبذ الكتاب وذل النفوس يكون الدين بحمل السبح وطرح السلاح وليس الثياب ونبذ الكتاب وذل النفوس

هليهم فى إيحادهم وتكوينهم ، أفيقوا عباد الله من هدا الرقاد وانقوا الله فى دينه أيها العباد (ومن أحسن دينا عمن أسلم وجهه لله وهو محسن واميع ملذ ابراهيم حنيفا وانخذ الله إبراهيم خليلا)

المسلم يعبد ربه بظاهره وباطنه وقلبه وقالبه ونفسه ونفيسه ع مجاهد في سبيل الله بسيفه وقله ولله ولسانه لإعلاء كلة الدين ونقديسه ، وينفق في الخير ماله ابتناء وجه ربه الأعلى فير بخيل بتسبيله وتحبيسه ، إن يسل يعمل قه أو شكام بنكام بالحق وإن أضر بنفسه وقريمه وحليسه ، فعال ، فاق ، قوال مصداق ، سباق لحاق ، يسرك غيره أعند ابتسامه أو آمميسه ، طلمته قر به ، وهمته عدر به ، وصاحته ملكوتية ، وغيرته جبروتية لايستكين ولا ملبن ، إلا لاوام الدين ، حارم لا مخدعه الشيطان تعليسه أو "دليسه ، حر الصدير واسع التفكير ، إن ملك عدل ، وإن أدان أمهل أو استدان عمل ، إذا سئل مد ، وإدا أحد رد ، وإذا ء م حد ، وإذا أوتين أدى ، وإذا علم راقب الله في كتامنه و حاايته وما ريسه ( من اهتدى فاتما برتدى لمفسه ومن ضل فاتما يصل عليها ولا تزر وارز، ورز أحرى وما كما ممذبين حق ومن ضل فاتما يصل عليها ولا تزر وارز، ورز أحرى وما كما ممذبين حق نبعث وسولا )

كان المسلمون في تواديم و تراحيه ، والفيهم مئل الحدد الاحد إذا الشكو منه عضو تداي اله سالمون في تواديم و تراحي السيم ، كلم واحدة ، مبته رحده و ماديم أله و قتالهم في صعيل الله لا كبر السير و السير و السير من الله الله كبر السير و السير و السير من الله و من مرض المعدو ، و و من الشكيم ، ه و من السير السير السير السير من السير السير

أسوة برسول الله وصاحبيه أبي بكر وحر ، ويا معشر العوام من أهل الإسلام تعلموا الدين الصحيح ولا تكونوا كالانمام ، يقودكم الشيطان إلى الآثام ويسلبكم الاعداء ما آتاكم الله من العز والتمكين والقلفر ( وقل لعبادى يقولوا التي هي أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للانسان عدواً مبيناً ، ديكم أعلم بكم إن يشأ يرجكم أو إن يشأ يمذبكم وما أوسلناك عليهم وكيلا )

## الخطبه الخامسم

#### من ومسايا القرآن

الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم ، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الآخلاق بالموطلة الحسنة والآسلوب الحكيم فقال تعالى ( في عادى أنى أنا النفور الرحيم وأن عذاي هو العذاب الآليم ) ( إن هذا القرآن يهدى التى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعادن الصالحات أن لهم أجراً كجدا )

نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الآمم وجعلتنا عليهم شهوداً ، ونسألك العفو والدافية وأن تلهمنا رشدنا والداً ومولوداً . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له افترض أشياء وحرم أشياء وحد لنا حدوداً ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المخاطب بقوله تسالى ( ومن الليل فتهجد به نافلة الك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محوداً )

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي تمنت خلقه وخلقه ، وقوَّ مت إلى الخير طرقه ، وفتحت به آذاناً صهاء وأهيناً عمياء وقلوباً مغلقة ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نذيرا)

لل المسلمون ، ما تُفضلتم على سائر الامم ولا تُفضل دينكم على سائر الاديان ، إلا يممجزة الدهور وآية العصور كتاب الله القرآن ، فان جملتموه بين أيديكم كان لكم قائداً في الدنيا إلى السعادة والحرية ، وفي الآخرة إلى منفرة من الله ورضوان ، وإن جملتموه وراء ظهوركم كان لكم صائقاً فى الدنيا إلى الدل والشقاء، وفى الآخرة إلى مهاوى الردى والنيران، كيف لا وإنه لسكتاب الهدى و سفر السمادة وقانون الفضيلة ودستور المدالة فى كل زمان ومكان، الآياً تيه الباطل من بين يده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد منان (أفلا يتديرون القرآن وثو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً)

يا مسلماً لو تدبرت سورة من كتاب الله وهمات بما فيها لصيرتك سميداً في منسك وأهلك وماك ، ولو وقفت تحت راية القرآن لسموت محاه المجد وتبوأت مكافة الشرف بذلك ، ولو أنكم يا أمة محد وينال حافظتم على تراثكم النالي وهمام بقانونكم الساوى لضاءت لكم المسالك ، ولما رأتكم الآيام وقد اختلفتم على أنفسكم فأنم هاك إثر هاك ، يستعبدكم ماك بعد ماك ، ويذيتكم المذاب فاتك بعد فاتك ولكنكم نسيتم كتاب الله وشغلكم الترف عن الواجبات ، وزين لكم الشهوات ، ولا فكير على فاصل ولا تارك (وإذا أوداً أن نهلك قرية أمرة أمرة أمرته فيها ففسقوا فيها فاتول فدم فاها تدميرا)

هسدنده الشعوب المتمدلة والامم المتحضرة كما يزهمون قد فسقوا عن أمر ربهم فألبسوا شيما وأذيق بعضهم بأس بعض وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حتى إذا أُخذت الارض زخرقها وازينت وظن أهلها أنهم عليها قادرون، أتاها أمر ربها بياتاً وهم نائمون، أو ضحى وهم يلمبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقالوا قد مس آباء فا الفراء والسراء فأخذناهم بنتة وهم لايشعرون (وإن من قرية إلا نحن مملكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا)

فيا مسجباً بالعادات والتقاليد الشرية ، ويا متبماً للاوضاع والقوانين البشرية ، تفكر قليلا فى الحوادث والخطوب التى أدهشت العقول ، واستهلكت الاموال ، وزعزعت العروش الاستمارية ، فتنافش" وتشاحن" ، تطاحن وحروب جوية وپرية و يحرية ، ودم مسكوب ، وقلوب تذوب ، وأشلاء تمزق ، ومدن تهدم وتحرق ، فلمنة الله على الديات الله عن الاديات والرحة الإنسانية وهذه الحرية ، لأى شىء كان هذا سوى الإهراض عن الاديات والرحة الإنسانية والتعاليم الفرآنية ، ولزعهم انهم يقدرون على سعادة البشر بأدائهم النظرية وعلومهم المصرية (وقال الرسول يارب إن قومى التحذوا هذا القرآن مهجورا)

القرآن ينعي عن الزنا واللواط والفواحش ما غلهر منها ومابطن وكشف العورات، ويعذر وبنعى كذلك عن الكذب والنيبة والنميمة وشهادة الزور وتتبع العثرات ، ويعذر من تطفيف الكيل والميزان والفصب والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتماطي المسكرات ، ويتوعد بالمقاب الشديد على نقض المهود، وفك المقود، وخلف الوعود، وهتوق الوالد وإساءته إلى المولود، فطوبي لمن أدرك ما فيه من لطائف الاشارات (ولقد صر"فنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثرالناس

والقرآن يأمر بالبر والصلة وإيتاه ذى القربي حقه والمسكين وابن السبيل ، وينهى هن السؤال ، وإضاعة المال ، وكثرة القيل والقال ، ويدعو إلى الصدق والصواب والحلم والرفق والاناة والصير الجيل ، ويمدح الجود والجواد ويذم البخل والبخيل ، وينهى عن الإسراف والتقتير فى المأكل والمشرب والملبس ، كيام الدليل (ولا تجمل بدك مناولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقمد كاوماً عصوراً )

كتاب يأس بالمدل والاحسان وإيتاء في القربي وحسن الجوار ، وبنعي عن الفحشاء والمنكر والبغى ومصاحبة الآشرار ، يرغب في الفضيلة وينعي عن الرفيلة ، ويأس بير الوالدين ولو كانا من الكفار ، ويجمع بين عبادة الله وحده وبر الوالدين في آية واحدة فاعتبروا يا أولى الابصار ، ويخاطبك أيها المسلم بهذه التعالم التي لا تجدها في غيره من الكتب السهاوية ولا صحيح الآثار ( فلا تقل لها أفر ولا تهرها وقل لها قولاً كريا، واخفض لها جناح الذل من الرحة وقل رب ارحهما كاربيائي صغيرا )

خيرونى بربكم فى أى كتاب من كتب فلاسفة اليونان والرومان والفرس والهنود وغيرهم من المسلمين والكفار ، هجدون أمثال هذه الوصايا المظهمة التى تقع بها سعادة الشموب والاقطار ( وقال الله إنى معكم لشن أقمّم الصلاة وآتيثم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا لا كفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات . تجرى من تحتها الاتهار ) لا والله لا تسكون هذه التماليم إلا من الله العالم بمصالح عباده العزيز الغفار (قل لئن اجتمت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا)

الحديث عن أنس بن ماقك رضى الله عنه قال « قال رسول الله وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ ا أهلين من الناس ، قالوا من هم يا رسول الله ؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما .

#### الناق المرحظة الكابيات

قال الاديب الفاضل القاضى الزبيرى: إن الذى يسمع الخطبتين الماضية والآتية يتوهم أن خطيبنا البيحائى رجمى قديم ، لا يحب مدنية اليوم مطلقا ولا يرى فيا أتت به أى خير ، والواقع أن الخطيب أمة وسط ببن قوم جرفتهم حضارة المصر إلى البحر أو الهاوية ، وآخرين تمسكوا من الدين بقشوره ، وجهلوا شريف مقاصده وسمو غاياته ، ومن عرف البيحائى معرفتى به علم أنه طبيب آص وخبير بطبائم الناس .

## الخطبم السادسم

#### في الانقيساد قدين

الحد لله وبه نستمين على أمور الدنيا والدين، ونسأله العمل بالكتاب المبين وسنة سيد المرسلين، ونعوذ به من هزات الشياطين وترغات الملحدين والمنقولين على الله ما ليس له. به علم من المنشدتين والمتنبهتين، وبه محمول ونصول ونقرأ على المخالفين، قوله تمالى (ومن أظم ممن دكر بآيات به فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه إنا جملنا على قلوبهم أركنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا، وان تدعيم إلى الهدى فلن بهتدوا إذاً أهداً)

تحمده تعالى على الممة الاسلام وكنى بها من الممة ، والمسكره عز وجل على آلاقه وهى كثيرة جمة ، والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من عارضه فى أصمه سلب عنه المدمنة ، وأحر به السخط والاقمة ، واشهد أن سيدنا محدا عبده ورسوله الدعى إلى سبيل وبه بخير موضة وأملغ حكمة ، ليخرج الذين آمنوا وهماوا السالحات بنور هدايته من دياجير التالمة .

"به نصل" رسل من سيدنا محمد العظيم قدره فى كل أمة ، وعلى آله وأصحابه الآهة ، و لتابعين هم بإحسان فى كل مهمة ( ذلك من آيات الله ، من يهد الله فهو المهتدى ، ومن بضلل فلز تجد له ولياً مرشدا )

عباد الله : شرع لكم الله من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد ، وقبّن على السان محمد على المجال المحمد على المحمد على المحمد البلاد والعباد ، فأوضح لكم الحلال والحرام ، والمحلاح والله د ، وضرب لكم الامثال بأهل الكفر والمعاد ، وهالفة الشرائة والإلحاد ، من الدين يرون القوانين الساوية غير وافية بالمراد ، وعالمة المسروبات سوط عذاب إن بك لبالمرصاد (وتلك القرى أهلكناه الماكم موهد )

الدين وضع إلمي جاءت به الكتب السهاوية وأوضحته الانبياء ، وهو سائق الدوى المقول السليمة إلى ما فيه سعادة الآخرة والدنيا ، فحكته بالغة ، وحجته دامنة ، وقوله فصل ، وقضاؤه عدل ، وأهله عند الله بمثرلة واحدة ، السيد كالمسود والضعفاء كالاقوياء ، قوانينه لا تتغير ولا تقبدل ، ونصوصه لا تحرّف ولا تحول ، وأحكامه لا تقلب ، لا تعدل ، لانه صالح لكل زمان ومكان ، وجامع لمتفرقات الاشياء ، فلو على الناس بتماليه ، ولو وقفوا عند من اسيمه ، لصاروا أجميعا أتقياء ، ولما حصل ظلم ولا عدوان ولا اعتداء من المجرمين على الابرياء (وائل ما أرحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكاباته وان تحد من دونه ملتحدا) . يقول الله جل ذكره (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الذين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدهوهم إليه ،

وقال الذين لا خبر فيهم من المتعلمين وحهلة المفلدين لاسيادهم الفربيين : سنمبد الله وآرائها وسنأحذ من تعالم غيرنا بأوفر نصيب ، ما علموا هداهم الله ووقتنا وإيام لسكل خير أن العلم معها كثر والعقل معها كير قصاحبه يمخطى، ويصيب ، ولو كان هذا الدين بالرأى لجاز لسكل إنسان أن يقول فيه ما يشاء ويفعل فيه ما يشاء ، ولما احتاج ناقص السكامل ، الما كان فضل لعالم على جاهل ، فيا الله من هذه الاعاجيب .

وفى صيح البخارى عن النبي عَبَيْنِهِ قال ﴿ إِنْ مَا أَدَرَكُ النَّاسُ مَنْ كَلَامُ النَّسُودُ اللَّهُ وَلَى مَا النَّاسُ مَنْ كَلَامُ النَّسُودُ الأُركَى . إذا لم تستح فاصنع ما سنَّت ﴾

وإذا ضعف سلطان الحق تطاول السفيه ، وتقاصر الفقيه ، واتسع الناس أهواهم وحروا بالإلحاد والتكذيب .

والله لا يتمض العلم 'نذاعا يسترم ، واكن يقد نين العلم ، ووت العلماء ، حتى إذا لم يسق عالم أتخد الناس ، ، اءً حهالاً فأفتوهم بنجر علم فصلحا وأضاء ا و القد ساد الجهل وذهب العلم وحمرت بيوت الفسق والدعارة ، وقل المصاون ورواد المساجد ، وكثر المضاون ومن لا يؤم إلا بؤرة الفساد والحنارة ، وأصبحت حلقات العلم خاوية من المتعلمين لا يؤمونها ولو على سبيل الزيارة . وإذا قلت لأحدهم قال الله أو قال رسوله كذا وكذا انتفخت أوداجه وحملق فيك بسينيه ووضع طريوشه وأشمل السجارة ، وقال قاتله الله متأفنا متمجرة : هذه النصوص قد ذهبت وذهب زمانها ، وأتم لا تعرفون من الدين إلا قشوره ، وتحن نعرف مراد الله في كتابه مدرك أسراره . فعلم قليل ، ولسان طويل وتحنخة وتصليل وأثانية وأباطيل ، وسسسد وكبر وعجب ورياه ومفاخرة « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين بصدون عنك صدودا » . « ومن يمص الله ورسوله فإن له الرسول رأيت المنافقين بصدون عنك صدودا » . « ومن يمص الله ورسوله فإن له الرسول رأيت المنافقين بصدون عنك صدودا » . « ومن يمص الله ورسوله فإن له الرسول رأيت المنافقين بصدون عنك صدودا » . « ومن يمص الله ورسوله فإن له الرسول رأيت المنافقين بصدون عنك صدودا » . « ومن يمص الله ورسوله فإن له الرسول رأيت المنافقين بصدون عنك صدودا » . « ومن يمص الله ورسوله فان له الرسول رأيت المنافقية والمنافقية به بعد الله والله والله

أيها الحاضرون: كم رجل فيكم الآن يحفظ القرآن? وكم شخص فيكم يحفظ مائة حديث من كلام سيد ولد عدنان ، الذي أونى جوامع الكام وأيده الله بقوة الححة وحسن البيان ، وأين عالمكم الذي ترجمون إليه في كل شأن وتسألونه عن مشكلات الاديان؟ وأين وعاظكم المرشدون وخطباؤكم المجيدون الذين يأحذون بمجامع الغاوب وتطرق حكم بم الآذان بلا استشذن ، ألا رحم الله أسلافكم الذين كابوا إذا صمتوا فكالجبال ، وإذا نطفوا فيل البحار ، علما وأدبا وصراحة في الحق وإعراضا عن الباطل لا لشيء سوى صحة اليقين وصادق الإيمان ، فادا علم علموا علم على الله شيء عن عبده الحفير « قال له موسى هل أتممك على أن تعلمن المطالب كا حكى الله عن عبده الحفير « قال له موسى هل أتممك على أن تعلمن عالمت رشدا »

الله إلله أيها المسلمون في دينكم لا يفتلفكم الشيطان عنه أقوال المسرفين ٢٠٧

تصرفتكم هسده المدنية الغربية عن تعاليمه والامتثال لما فيه من القوانين ، فإنه من يبتخ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ، ولقد عرف الناس فضله واعترف بصلاحيته لبنى الإنسان كامم كثير من المستشرقين ، وفلاسفة الهند والعين والمنصفون من الاوربيين والاسميديين « ومن يرغب بعن ماة إبراهم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ، إذ قال له رئه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ولطبع السلم بقبله ، والعقل الصحيح يتحمله ، والوأى السحيح يتحمله ، والوأى السحيد والفكر الثاقب يدرك أنه خير دين ، لصحة عقائده وسمو مقاصده وقوة أصوله ومسافده ، فهو تشريع عظم ودستور متين « قل لو كان البحر مداداً وقوة أصوله ومسافده ، فهو تشريع عظم ودستور متين « قل لو كان البحر مداداً في تشريع المناسة عنام مددا »

قال ابن مسمود رضى الله عنه : يا أيها الناس من علم فليقل ، ومن لم يعلم فليقل لا أدرى، فأ أدّم بعثير من الذي يقول الله له « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أمّا من المحكلفين »

وسئل الإمام مالك عن أربمين مسألة أجاب عن أربع وقال لا أدرى فى ست وثلاثين .

وقال الشافعى: إذا وجدتم قولى يخالف الحديث فاضر بوا بقولى عرض الحائط وخذوا مجديث سيد المرسلين ، وكذلك أبر حنيفة يقول: إذا صح الحديث ههو مذهبي ولا يتعصب لرأبه وإن كان هو الفتيه العظيم وشيخ المجتهدين .

وقال أحمد بن حنبل لولده هبد الله . يا بنى إياك وآراء الرجال ةانهم يصيبون ويخطئون ، وهكذا أقوال أهل الدلم أجمين .

وأخطأ همر بن الخطاب رضى الله عنه فى مسألة فردت عليه اصرأة وهو على المنبر فقال رضى الله عنه : أصابت اصرأة وأخطأ أمير المؤمنين « نحين نقص عليك نبأهم ولحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى »

فيا متقولاً على الله ومتعمداً الكذب عليه أبن أنت من قوله تدالي ﴿ وَمِن أَصَّا قَ

فتب إلى ربك واستغفر اذنبك واقرأ قوله تمالى « ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يقفى إليك وحيه وقل رب زدنى طما » « ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدينى ربى الاقرب من هذا رشدا »

## الخطبة السابعة

#### فى السنة والبسدعة

الجميد فله والخير كله فيها جاء به كتاب الله ، والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمن به رسول الله ، فعمده تمالي أمن به رسول الله ، فعمده تمالي أوضح الحق يما شرع ، وتمبيد الخلق باجتناب البدع ، وما آتاكم الرسول تخذوه وما أوضح الحق يما شرع ، وتمبيد الخلق باجتناب البدع ، وما آتاكم الرسول تخذوه وما شها كم عنه فائمهوا وانقوا الله ، سبحانه وتدالي لا يقبل من صاحب بدعة حجاً ولا صرة ولا صدقة ولا زكاة ، ولا صوماً ولا صلاة ، ولا سرقاً ولا عدلا حتى يدع يدعته ويترك هواه ، ومن سن في الاسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أورارهم شيء ، وما غلهم الله دلا خير في كثير من تجواهم إلا من أمن بصدقة أو أوسلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتناء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظها ، ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أجراً عظها ، ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ثوله ما تولى و نصله جهم وساءت مصيرا »

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيا وعد به من الخير وثوهد به من المعند وقوهد به من المعند ، ومن اتبع المداب الشديد ، يوم يأت لا تحكم نفس إلا بإذنه فخهم شقى وسعيد ، ومن اتبع فقد سعد واهتدى ، ومن ابتدع فقد شقى واعتدى ، ودين الله لا يعرف بالتقليد ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده برسوله القائل « من تمسك بسفتى هند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد » الهم فصل وسلم على سيدنا محد المبعوث بالأمر الرشيد ، والغلير الذي ما عليه من مزيد ، والقائل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المحاميد ، وهلى بدهة وكل بدعة ضلالة » صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المحاميد ، وهلى فلن بدهم أولياء من دونه وتحديرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكاً وصما مأواه عبد لهم أولياء من دونه وتحديرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكاً وصما مأواه جبثم كلا تحبت ودناهم سعيرا »

عباد الله ، لقد أكل الله لكم دينه وأثم عليكم نميته وهداكم اللاسلام ، ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتالو عليهم آياته ويزكيهم ويملمهم الاحكام، فحد الحدود وشرع الفرائض والتوافل وديّن الحلال والحرام ، وعلمنا كيفية الطهارة والسلاة والرائة والحج والصيام ، ألا وهو محمد عليه أفصل الصلاة والسلام ، وقال بعض أصحابه الكرام : اتبموا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، ولا يصلح آخر هذه الامة إلا ما صلح به أولها من الاعتصام بكتاب الله وسنة سيد الآثام ، وس اجعل هذا اللهم من اللبد آمنا واجتبني وقومي أن نتم الهوي أو نميد الاسنام ، ونموذ بك الهم من البياد آمنا واجتبني وتومي أن نتم الهوي أو المنام د قال أو أينك هذا الذي فتنة الشيطان والاعبه بكثير من الماد والفقهاء والحكام د قال أو أينك هذا الذي كر مت على لنن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتكن ذريته إلا قليلاء قال اذهب فن ثبهم فان حيام حراؤكم جراءاً موقوراً »

لما ظهر الحزر وحمل النام، في دين الله أفواجاً ، وأشرقت الارض بنور ربها وامتلات هذا الدين سروراً وابتهاجا ، وأسلمت اليهود والنصاري والجوس والوثنيون أفراداً وأزواجاً ، تنن همدا على الاحدار ، الرهبان وغضبت علما بنى إسرائيل وعظاء الفرس والروم، فأضمروا شرآ وأبطنوا كفراً وأسروا فى أنفسهم عناداً ولجاجاً، واستبدلوا بالاستقامة اهوجاجاً، ورسم لهم الشيطان طريق البدعة والتحريش بين المؤمنين، وطمن بعضهم على بعض، وتفسسير كتاب الله بأهوائهم الضالة، والمخذوا تلكم الطريقة سنة ومنهاجا، فكذبوا على الله ورسوله، وتقاوا من أساطير الاولين ما وجدوا له فى الجهال وأدعيا، العالم نفاقاً ورواجاً، تسسوف الهند، وفلسفة اليونان، وتعاظم الفرس، وطاعة الروم، وكذب اليهود، فضاوا سبيل الله والمخذوا من الصلالات سبلا فجاجا (وكذف جعلنا لكل نبي عدواً من الحجرمين وكنى بربك هادياً ونصيرا)

وبأولئك ظهرت البسدعة وكثر أنصارها ، وضاعت السنة وسكت أحبارها ، واستيقظت الفتنة والفتنة أشد من القتل وأضرمت نارها ، وتعدى على شريعة الله واقتحمت أسوارها ، واختلف الدماء وارتفعت أصوائهم وكاد يخبو من الملة أثوارها ، وعظم للمشركين أوثالها وأحجارها ، ودهم الأموات من دون الله وتصبب عليهم التوابيت وأرخيت عليها أستارها ، واستبن بمير الله ، وطاف بالقبور والاشجار ومنابع الماء ومساكن الجن حجاجها وزوارها ، واستعمل في بيوت الله لزنادقة المتدهين طبلها ومزمارها (وثوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكني به بذنوب عباده خبيرا)

فى مساجدنا بدع ومخالفات لا تحصى ولا ثمد ، فتقديم وتأخير ، وزيادة ونقصان وتغيير لما كان من أصر الطهارة والاعتبكاف والصلاة ، الأذان ولا إنكار من أحد ، يكذبون على الله ويتقربون إليه بغير صاده فى الوسيلة والمقسسد . وفى الحديث الشريف « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفى رواية « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فهذا يقرأ القرآن غلطا ، وذاك يكلف نفسه من العبادة شططا ، وريما سبح إذا قام وقرأ إذا سحد ، وطائفة يتواجدون ويرقصون ويقولون ياسيدى فلان ابن فلان المدد المدد ، وريما ضررت لهم الآلات وتغنوا

بوصف المرد والغانيات ، ورفعوا الاصوات بالمنكرات ، واستبدلوا الضه الالات بالرشد ، وأثبتنا لا يعرفون أحكام الصلاة ، ولا يحسفون كتاب الله ، يحار بون السنة ويناصرون البدعة ، ويحبون ما ظهر منهسا وما تجدد ، والوعاظ والخطباء يروون الاحاديث الضميفة ، ويرغبون في أشياء ما آنزل الله بها من سلطان ، ولا جاء بها سيدنا يحسد ، ويمدحون ويذمون من وافقهم أو خالفهم من فقهاء البلد « وإن كادوا ليفتنو نك من الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا تفذوك خليلا ، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ، إذا لا ذقناك ضمف الحياة وضعف الحات ثملا تحيد كليا ، وفولا

يتوضأ المبتدع فيسرف في الصب ويزيد على الثلاث ، ويقول بكل تعب وعناه : 
نويت الوضوء ، نويت الطهارة ، نويت الطهور ، ويقوم إلى الصلاة فيجهد نفسه ولا 
يكبر حتى يتأوه تأوه المصدور ، ويهزأ به الدلملاه ويضحك منه الشيطان الغرور ، ثم 
يغمل ويقول أشياء وكلها غير مأثور ، وريما كانت الصلاة رداً عليه لآنها مخالفة 
لهدى من يقول ويسلم والمها كارأيتموفي أصلى ، كا هو في الحديث مشهور : وإذا 
صام قدم السحور وأخر الفطور ، وأفطر الايام التي هو يصيامها مأمور ، وتقرب إلى 
الله معتقداً سنية ما خصه بالصوم من الايام والشهور ، وإن تمجب فمجب ما تراه من 
المبدعين عند زيارة القبور ، فقد جماوا الطواف بها وتقبيلها والمسح بأعتابها من 
الممل المبرور ، وأقاموا لها مواسم مختلط فيها الرجال بالفساه ، ويلمب التهار وتشرب 
الممل المبرور ، وأقاموا لها مواسم مختلط فيها الرجال بالفساه ، ويلمب التهار وتشرب 
المتر أو اعترض فحقوت ومهجور، وقوله مردود عليه وكذب وزور، لقد انقلبت 
أنكر أو اعترض فحقوت ومهجور، وقوله مردود عليه وكذب وزور، لقد انقلبت 
الاوضاع ، وحبذ الابتداع ، وتحكم الجاهل المغرور ( قل كني بالله شهيداً بيني وبينكم 
إنه كان بمباده خبيراً بصيرا)

يُعْرُوحِ أحدنا فنرهمه العادات وتقتله التكاليف ، فدفع كثير ، وصداق كبير ، وولهمة عظيمة ، وثياب ملوثة ومطرزة من الثقيل والخفيف ، ويبهى أحدنا داره أو يقصد سقراً أو تزف إليه امرأة فيذبح لذلك ، ويتتى أذى الجن باللم ، ويفرج بكذب السعد ويتشام بالايام والنجوم ، ويا لها من بدع وتخريف ، وتضليل وتزييف وفضل بغيض وقول سخيف ، وسميضنا لا يلتس الطب من بابه ، ولا يطلب له الشفاء بأسبابه ، ولسكنه يمالج بالنائم والحروز وفك الرزع وإقامة الزار وحيلة اللحبال الذي يزعم أن بيده القبض والتصريف ، ويموت ميتنا فينسل ويكفن ويصلى هليه ويحمل وبدفن في بدع تستحق إفرادها بالتصنيف ، فأصوات عالية وأهمال عن السنة نابية ، طبول تدقى ، وأعلام تنشر وتملق ، وقار مع الجنازة وبطه بها ولغو معها ومأثم يقيمه النفي والفتير ، وينفق ما هنده هليه القوى والضميف ، ويتبادى في والمناب والعليب إقار من وابير إدن الوارث الصغير كل وضيع وشريف ، والمناب ، وتحد على الميت ، زوجاً أو قريباً منة طويلة ، تقوك فيها اللباس والعليب والتنظيف ، وتحسب هذا وفاء ، وتعده أقياماً يحتى الميت ، فلا تنتعي عن البدعة برحر ولا تخويف ، والسيطان يتحكم في أوليائه فيحسن القبيح ويقمح الحسن ويضل بهم عن الدين الحيف (ومن يتحكم الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسر انا مبينا ء يعده م وعديهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً )

ليست البدعة في الطمام والشراب ولبس الثياب وتنسيق الآثاث وإصلاح الداري وإنما البدعة في الدين وما يتقرب به إلى العزيز النقار ، من صلاة أو صيام أو تلاوة أو أذكار ، ولا عليك أن تأكل بالشوك والملاحق وعلى الارض أو المائدة ما اجتنبت الحرام وتوسطت ببن التهذير والاقتار ، واشرب الماء حلواً بارداً ، والبس الثوب جديداً ، واركب الفرض أو البغل أو الحار ، أو السيارة الفخمة أو القطار أو سفن الريح أو البخار ، ولا تفهم الدين معكوسا ، فتحسب التلفراف والتلفون والراديو وما أنم الله به على الناس من وسائل الراحة بدعة يستوجب صاحبها دخول النار ، وإذا سلامية محمت بهدى رسول الله يقطيني في أى شيء فاتبه ، وحافظ على التقاليد الاسلامية

الحقة ولا تتشبه بالكفار د إنا ثمن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ، فاصبر لحكم ربك ولا تطع مثهم آئما أو كفورا »

قال رسول الله وَ عَلَيْنِ وَإِن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة عنى يدع بدعة عنى يدع والله والله والله والله والمستفار علم الدنوب فأهلكونى بالاستفار علما رأيت ذلك أهلكتهم بالاهواء فعم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستففر ون وقال أيضا خادمه بلال رضى الله عنه ه اعلم فا بلال ، قال ما أعلم فا رسول الله ? قال اعلم ان من أحيا سنة من سنتى أميت بعدى كان له من الآجر مثل من عمل بها من غير أن يتقص من أجورهم شيئا ، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا » . وخرج رسول الله ويتما على أصحابه رضى الله عنهم وهم جلوس ، فقال لهم : أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وانى رسول الله والى رسول الله والى رسول الله والى رسول الله والى رسول الله عنه الله والى من كل رسول الله عنه الله والى من كل رسول الله عنهم وهم جلوس ، فقال لهم : أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وانى رسول الله ولمن الله الله والى رسول الله والى من كل مثل كن تضاوا ولن تهلكوا بعده أبداً » (ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أ كثر الناس إلا كفورا)

### الخطية الثامنة

#### فى الصحة والمظافة

الحمد لله الذي لا يقبل إلا طيبا ولا ير فع إليه إلا العمل الصالخ ، جميل يحب الجال ولا يأمر الخليبات ، وحرم ولا يأمر الخليات المحدد الخيائث والقيائث والقيائث والقيائث والقيائث والقيائث والقيائث والقيائث والنظافة لمحمد الإسلام عمد المعترف المادح ، و فشكره عز وحل أمر كا بالطهارة والنظافة لمحمدة الابدان والارواح والقرائح ، وهل يجاب الامراض ويفسد الدوق ويضمف العقل ويفضب الرب ، يؤذى ألجليس إلا تباحة المنظر وخبث الروائح عالم يد الله أن يجال عائم من حرج ولكن بريد ليقلهم كم وليتم نعمنه ه يكر عاكم تشكر ون و

و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع الوضوء والفسل وإزالة النجاسة عن الثياب والآبدان، و فشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله القائل وَتَنَيَّنَكُونَ الطهور شطر الإيمان، والموحى إليه بقول الله جل ذكره (وثيابك فطهر والرجز فاهجر)ويه في به الاقذار وعبادة الأوثان، اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد القائل: خس من القطرة فعدها: قص الشارب و نتف الإبط و تقليم الاغلفار وحلق العائة والمحتان من الله وسلم عليه وعلى آله وأهل بيته المطهرين بنص القرآن، وعلى صحابته المتطهرين من الذنوب والادران، وعلى التابعين لهم بإحسان من أهل الإيمان (وان هدفه أمتسكم المدنوب والادران، وعلى التابعين لهم بإحسان من أهل الإيمان (وان هدفه أمتسكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون)

عباد الله: إن الدين يأمركم بطهارة الباطن والظاهر ، ولا تقبل المبادة إلا من طاهر ، فمن الشرك والحسد والمحب والكبر والرياء والحقد تسكون طهارة القلوب والسرائر، ومن البول والفائط والدم والقيح والمستقذرات كلها تكون طهارة الأجسام والظواهر ، ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الكبر ، ولا يضمر السوء إلا منافق أو كافر . وفى الحديث الشريف « إن فى الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» وإن الذنوب لتمسى البصائر ورثب جميل منظره وخبيث مخبره ، تراه فتحسبه صالحا فتباهى به وتفاخر ، وإذا ما اختبرته وجديه طالحا وعرفت أنه مخادع وماكر . والله لاينظر من الناس ما اختبرته و وبديم م ولكنه إلى الاعمال والنيات فاظر ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مسكر في آياتنا قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكرون )

فياسة القلب تطهرها مسالمة الناس وصدق التوبة والوثوق بالله ، وحب الخير الذير وأن تكره اللناض من الشر ما تكرهه لنفسك ، وأن ترضى بقد و الله ، والمؤمن المصدق بكتاب الله لا يضمر غشاً ولا يفعل نكراً ولا يصل إلا يمرضاة الله ( وإذا فعلوا ناحشة أو ظلموا أنسهم ذكروا الله طستفروا الدثوبهم ومن ينفر الذنوب

إلا الله ) وفى كتب الصوفية من المنابة بأحمر الباطن وطهارة القلوب من درن الذئوب ما يستمين به المنصف على محاربة نفسه وهواه ، ومن يرد الله به خيراً يفقه فى الدين و بلهمه رشده ويمينه على تقواه ، ويقربه إليه زانى ، فلا يسمع ولا يبصر ، ولا يقمل ولا يترك إلا بالله « من همل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة ولتجزيهم أجره بأحسن ما كاثوا يسلون »

نقرأ في كتب الفقه والحديث ما يؤمر به المسلم من السواك والمضمضة والاستنشاق والدلك والتخليل ، وما يجب هليه من إزالة النجاسة وغسل الجنابة وتعهد المعاطف التي لا يصل إليها الماء فلا ندرك السر إلا قليل ، وما شرع الله لعباده الختان وحلق المائة ونتف الإبط وتقليم الاظفار وما يحتاحه الشعر من الدهن والثرجيل إلا لما يحبه تمالى من صحة أجسامهم ونظافة ثيابهم وطيب ووائحهم ، والمؤمن عند الأطيب وجيل ، ولماذا تسن في الجع والاعياد ولحضور كل اجهاع عام مبالغة المسسلم في التنظيف والتفسيل ، ولماذا حرم الله وطه الحائض والبصاق في المسحد ، وأوجب الاستنجاء وغسل أواني الكفار وما ولغ فيه الكاب ، وفص على دهك الحديث الاستنجاء وغسل أواني الكفار وما ولغ فيه الكاب ، وفص على دهك الحديث المدوى ، وليتم نميته هليكم كما أيها المسلمون إعن الامراض ، وخوفاً عليكم من المعدوى ، وليتم نميته هليكم كما أيما على أبيكم ابراهيم الخليل ( واتبعت ماة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك باف من شيء، ذلك من فضل الله علينا وطلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون)

بعض الماس إدا تسوّك داك الاسنان والحنك حتى تدى ولم ينسل المسواك ، فيمرضه لوقوع الذباب عليه ،ولم ينسله من القلح حتى يكون هليه من الجرائيم الفتاكة ما يودى به إلى الهلاك ، وبرى أنه خالف السنة ولم يدرك الغرض من التنظيف إن لم يكن سواكه من هود الاراك ، ومن الناس من يمتخط بيده ولا يكاد يتزعها من أنفه وفه وإبطسه وما بين تخذيه ، وإذا تحصيض مج الماه في الحياض والبرك الموقوفة وهذا حرام وفيه لحرمة المتطهرين منتهى الانتهاك ، وقد تفسل أيها المتوضى فياستك

بالماء الموقوف و شدخل فيه أطرافك المتلوثة ، فإياك ومثل هذا وإياك ، والذي يبول أو يتنوط في طرق الناس أو ظلهم أو في موارد الماء ظالم وملمون على لسان من علمً علم عداك إلى مصالح دينك ودنياك (وما ظلهم الله ولا تتنفس فيه ، وإذا أكلت إذا شربت الماء فسم الله ولا تشرب من ثلمة الإناء ولا تتنفس فيه ، وإذا أكلت فافسل بديك قبل العلمام وبعده ، وكل جما يليك ولا تنظر إلى أكيك أو تأخذ شيئا عا يليه ، ومن نام وعلى يديه غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ، والمؤمن النظيف إذا أكل لايدخل أصابعه في فيه ، وحذار أن تتخلل وتلفظ ما بين أسنائك أو تخرج شيئا تضعه على المائدة فتضر به جليسك وتؤذيه ، والمسلول ومن به مرض معدى لا يدخل المساجد ولا يحضر المحامل ، وإذا خرج منه شيء يعمده و ينحيه ، وما شرع الله فسخ النكاح بالجذام والبرص إلا مخافة أن يعدى أحد الزوجين الآخر وما أكثر ما يباشر الرجل امرأته فيعديها وتعديه وفي الحديث الشريف : لا هدوى ولم طيرة ، ولكن هذا لمن صح إيمائه وصدق في توكله على ربه وباربه (إنما المؤمنون الذين إذا ذركر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيائه زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون)

ممالجة الامراض والتماس الطب لا يمد مخالفة المتوكل كاربتوهم داك من لا يمرف تماليم الإسلام، فلقد كان رسول الله وتتيالية يداوى ويتداوى ويقول من تطبب من غير أن يعلم منه طب فهو ضامن ويخاف على الامة من مهلكات الاوهام، ويقول: ما أثرل الله داء "إلا وأثرل له دواء، علمه من علمه ، وجعله من جهله، ويرغب في السنا والسنوت ويأمر بالاستياك والاحتجام، وينهى عن الإفراط في الأكل والمجادس في الشمس، ويقول: المعدة بهت الداء، وأنه وتتيالية فلمبيب الارواح والاجسام، والقرآن ببيح التيم فلريض إذا خاف من استمال الماء، كا يبيح له ترك الصيام، ولا بأس أن يقعد المريض أو يضطحع في الصلاة إذا محر عن القيام. وهمجرم بالحيج والممرة أن يحملق رأسه إن كان به مرض أو تأذى بالهوام، وعليه

فدية من صدقة أو نسك أو صيام ، وإذا فقد الطبيب الرجال أو الطبيبة النساه جاز الرجل أن ينظر من المرأة بحضور زوج أو محر مإلى ما يريد علاجه منها واكن مع الاحب والاحتشام ، فأى دين له من العناية بالصحة مثل ما للاسلام كما عرفت من هذه الاحكام (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد ألله يكم اليسر ولا يريد به العسر ولتسكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) قال رسول الله ويتايية وإنما بعثم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ، وقال ويتايين وإذا معمم معمم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه ، إذا وقع وأنم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه ، وقال عليه الصلاة والسلام وإن كان في شيء من أدويتكم خير فني شرطة محجم أو شربة من عسسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن أكتوى ، وقال أيضاً وإذا بنا أحدكم فلا يمس ذكره بيرينه ، وإذا دخل الخلاه فلا يتسم بهمينه ، وإذا شرب فلا يتنفس في الإناه ، والله تعول ( لمسجد أسس على التقوى من أول شرب فلا يتنفس في الإناه ، والله تعون أن يتطهر وا والله يحب المطهرين )

# الخطبة التاسعه

#### في الآلفة والأتحاد

الحمد لله الذي جمل المؤمنين أخوة ونعمة الآخوة في الإيمان ، وألف بين قلوبهم ، وقلوب العباد بين أصبعين من أصام الرحمن ، وعيرتم بعد الفرقة كالبنان أو كالبنيان ، تحمده تعالى فضّلنا على سائر الآمم ، كما فصّل ديننا على سائر الآديان ، ونشكره هز وحل جعلنا خير أمة أحرجت إلىاس دشيادة القرآن ( يا أبها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن صريم الحواريين من أنصارى إلى الله ، قال الحواريون فين أنصار الله )

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك اله في جلاله وتدمه ، ونشهد أن سيدنا محداً عمده ورسوله التائل د لا ، ثرمن أ ـ لدكم حتى مهب لاخيه ما مجمب انفسه ، اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الطيب منبته ، والكريم محمده ، وأفضل الناش في نوعه وجنسه ، رسول الله إلى كافة جنه وإنسه ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان ما أشرق الوجود بنور شحسه (والذين آمنوا من بمد وهاجروا وجاهدوا ممكم فأولئك منكم ، وأولوا الارحام بعضهم أه لى ببعض في كتاب الله )

عباد الله: أهم ما جاءت به الرسل بعد التوحيد جع الكامة ولم الشعث وتسوية الصفوف، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، والمؤمن رحيم رءوف، وما شرع الله في دينه المساواة بين القوى والضميف، والشريف والمشروف، إلا ليتم بين عباده التا لف، والمسلم أليف مألوف، وما جع النبي ويتيالي بين المهاجرين والانصار وآخى بينهم في كل شيء بالمعروف، وقضى على ما كان بين الأوس والخزرج من الخلاف إلا لكى يتحدوا، وفضل الاتحاد معروف، وما استاءت اليهود من شيء اسقياؤهم من اجهاع المسلمين وتا لفهم بعدما كان بهنهم من الفرقة والقتل والحوف، حتى أضمر وا الشر ودبر وا الامر، وخوف الله من كيدهم وحذر، فقال تمالى أو يا أيها الذين آمنوا إن تطهدوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون، أنتم تتلى عليكم آيات الله)

و بغضل الاتحاد ظهر المسسلمون مع قلتهم على أعدائهم من كفار أهل الكتاب المشركين، وهل فتحوا البلاد وأظهر وا الإسلام وقهر وا الماوك والسلاطين، وصاروا أتوياء وعاماء وأغنياء وسادة الدنيا والدين، إلا باتحاده، وما كان ذلك ليكون من الضعفاء أو تناله المساكين، ولكنهم جعوا أمرهم وتماونوا على البر والتقوى فأيده الله بالنصر والتمكين. وقال تمالى (وتريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض فتجملهم أئمة ونجملهم الوارثين)

ولا شك أن اليد الواحدة لا تصفق ولو كانت اليمين ، والمود ينكسر وحــده ، وهو فى الحرمة مع فيزه لا ينكسر ولا ياين ، وكذلك إلناس إذا الصدوا مسالمين ومحاربين ، كانت لهم الماقبة والله مع الصابرين « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله )

فى خزوة بدر ما كان عدد المسلمين المقاتلين إلا ثلثائة وبضمة عشر ، والكفار كانوا تسمائة أو أكثر ، فأبد الله الذين عرفوا الحق واثقلفت عليه قلوبهم وعقدوا العزم على مقاتلة من خالفهم من الابيض والاسود والاحر والاصفر ، ويوم أحسد اختلف المسلمون نوها ما وترك بعضهم العمل بما قال سيد البشر ، فأديل عليهم الكفار وقالوا منهم وكثر فيهم القتل واستمر ، وإنما كان ذهك درساً هملياً من الله لمباده حتى يعرفوا عاقبة الامر إذا اتحدوا ، وكذلك تجزى من شكر ، وإن اختلفوا فبئس المصير والمستقر ، وكذلك يجزى من كفر « وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ما جاشم البهنة ، وما أمروا إلا ليعبدوا الله »

لم يمض على المسلمين إلا فقرة قصيرة من بعثة الرسول وهم فى منتهى المز والكرامة يخافهم المنظاء ويخشى بأسهم الماوك والزعاء وتقنع منهم الدول الكبرى بالعافية والسلامة ، حتى تفرقوا شيماً وأحزاباً ، وصارت الاسماء ألقاباً ، وتمددت مذاهبهم خطاً أوصوابا ، وجعادا قواعد الدين متناقضة ، وعقائد المسلمين متمارضة فى أمر الخلافة والإمامة ، فسنى وشيبى ، وناصبى ورافضى ، وخارحي وقرمطي ، وكل يكيد لغيره ويبطل أحكامه ، وبراه ضالاً يستحق أن يضرب رأسه بالصمامة ، وإذا لغيره ويبطل أحكامه ، وبراه ضالاً يستحق أن يضرب رأسه بالصمامة ، وإذا وأضع السيف فى هذه الامة لم برفع عنهم إلى يوم القيامة ، والفتنة نائمة ولمن الله من أيقظ الشر وأقامه ، ولا يحيق المكر السيى والإ بأهله وعاقبة الفادر الخزى والندامة « يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسة بن الذين والندامة « يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسة بن الذين

يا أهل الإسلام كيف تختلفون ودينكم التوحيد والأتحاد ، وكيف تفترقون وأنم تعلمون ما فى الفُرُقة من المضرة والفساد ، وهل تنتشر الفوضى ومختل النظام وتتعطل مصالح البلاد ، العباد إلا بالتفرق فى الاعمال والمقاصد والاعتقاد، وهل يستمين عليكم الكفار ، ويتمكن فيكم الاستمار وتصابون بأشد المضار إلا باختلاف آرائكم ومتابعة أهوائكم وشدة بعضكم على بعض بالوم والانتقاد ، وما كانت سياسة فرقق تسسسه ، والشيطان يدخل بين الآباء والاولاد ، ويبعد ما بين الجاعات والافراد ، والله تعالى يقول ( إن الذين فرقوا ديمهم في شيء إنما أمرهم إلى الله )

في هسنده البلاد أحزاب ومذاهب شتى ، ولهم في الناحيتين الدينية والسياسية ما يستوجبون به من الله غضباً ومقتاً ، عددهم قليل وهنادهم عظيم ونفوسهم شريرة وشيطانهم رجم ، وواعظهم مبغوض والسامع غير ، وهوظ ، وحوادث الايام تفت في أعضادهم فتا ، القرآن يدعوهم إلى الآلفة والاجباع ، والشيطان أيزين لهم الخصام والنزاع ، يستميل خبثاء الطباع بقوله : إذا أردت أن تطاع فاص يما يستطاع ، ويقول في المسلحين زوراً ويهتا : فاصفهر لا يمترم الكبير ولا يرى له حقا ، والكبير لا يرحم الصفير ولا يبش به ملاقاة ونطقا ، والحاكم لا يستمين برهيته ولا هم يفضون لا يرحم الصفير ولا يبش به ملاقاة ونطقا ، والحاكم لا يستمين برهيته ولا هم يفضون أيسارهم عن عثرة وسيئته ، والملحد لا يمترم جمة ولا أحداً ولا سبتا ، والمتدين لا يبذل جهده في التعليم ولا يصبر على مجادلة الفاجر الاثم ولا يتخلق بالمكمة قولاً وصعتا ( فأقم وجهك الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس هلهها لا تبديل خلق الله )

فيم هذه الفُرقة والإسلام بجمعكم ومبادئكم متقاربة ، بلاد واحدة ، وجنسية واحدة ، وجنسية واحدة ، ولذة واحدة ، والاهواء مختلفة والآراء متضاربه ، وأنم لا شك ترمون إلى هدف سامى وتؤمّنون غاية شريفة ، وتدعون إلى الإصلاح فى كل مناسبة ، ولكن جهودكم غير متحدة ، وأهمالكم غير متعقة ، وكل يخطّى، غيره ويتمدح بما ليس فيه ويتشبع بما لم يعط ويمد حجته صائبة ، فألسنة فصيحة ، وأقوال محيحة ، وقاوب خبيثة ونفوس متعادية متحاربة ، والله يعلم سركم ونجواكم ، ويدعوكم إلى مافيه صلاح دينكم ودنياكم ، ويكركم الشر وجانبه ،

و يقول تمالى لمحمد عليه الصلاة والسلام ( هاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله )٠

قال رسول الله وَلِيَطْنَيْزُ ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونَ بَعْدَى أَثْرَةَ وَأَمُورَ تَنْكُرُ وَنَهَاءَقَالُوا يَا رسولالله كيف تأمرنا ? قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم »

وقال ﷺ د على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره إلا أن يؤمر بممصيه فان أمر بمعصية فلا مجمع ولا طاعة ،

وقال أيضا ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنَ نِهِي قَبِلَى إِلا كَانَ حَمًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدِلُ أُمِيَّهُ عَلَى خَيْرِ ما يَمله لَمْ عَ وَلَنْ أَمْتُكُم هَمْدُهُ جَبِلَ عافَيْهَا فَى أُوهًا عَ وسيصيب آخرها بلاه وأمور تنكرونها عوقيى، فتن ي قفى بدينها بمضاع وتحيى الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه عذه ع فن أحب المؤمن هذه مهلكتى ثم تنكشف عوقحي الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه عذه ع فن أحب أن يزخز عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إليه ع ومن بايم إماما فأعظاه صفقة يده وثمرة قليعه إن استطاع عان حاه آخر ينازعه فاضر بواعتق الآخر »

( إن هدو تذكرة فن شاء المخذ إلى ربه سديلا وما تش ون إلا أن يشاء الله )

# الحطبة العاشرة

#### في الحث على الصلاة

الحد فه الدى جمل الصلاة عماد الدر ، وحسلها كاما موتوةا على المؤمنين وألزم يها المسلمين وحثهم عليها في محكم الدكر المدن ، فقال تصالى « حالمه اعلى الدارات والصلاة الوسطى وتوموا فه قاندين » وقال تمال « واستعيموا بالسعر والصلاة وإنها لمكديرة الاعلى الخاشمين الذين يتانون أثهم ملازا رسم وأنهم إليه راحمون »

نه منه مالي ود، اكرم التفايل الراباه وده والكرم عر وحل على إنهامه الذي

ما له من نفاد ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله القائل : رأس الأمر الإسلام وهموده المسلاة وذروة سنامه الجهاد « وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ، ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون »

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المرشد الامين، والموصوف بالرحمة واقلين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه النر الميامين ، وعلى التابعين لهم بالمحسان إلى يوم الدين .

أيها المسلمون: إن آية ما بيدكم وبين غيركم الصلاة ، إذ لا يقوم بها إلا خاشع قائم منيب أوَّ اه ، رجال لا تلهيهم شجارة ولا بيع هن ذكر الله وإقام الصلاة وإيشاء الزكاة ، ولا يفصر فيها إلا سفيه أضله الشيطان وأغواه ، نعم ولا يتغافل هنها إلا قاسق استزله هواه وأطفاه « فويل للمصلين الذين هم هن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراهون ويعمون الماهون »

خس صلوات فى اليوم والثبلة كتبهن الله على العباد، يظهرون بها أرواحهم من الدنوب كا يطهرون بالماء درن الثبياب والاجساد، من حافظ عليهن فى أوقائهن بغير ما بظلان ولا فساد، فقد از بتممة من الله ورضوان وهدى إلى سبيل الرشاد، ومن تركهن حسر الدنيا والآخرة ومأواه حيثم ولبئس المهاد، مع فرعون وهامان وأبى بن خاف وثمود وعاد « إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا قيل لهم اركموا لا يركمون،

قد جعل الله إقامة الصلاة لحذا الدين ركناً أساسياً ، وأمر بها النبيين والمرسلين وأثباعهم وكان مر بك ، فضيا ، فقال ابراهيم رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريق وكان صديقاً نبيا ، ومدح الله اسماعيل بصاق الوعد والله كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان مند ربه مرضيا ، وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ( وأوصائى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) وقال الله لحمد عليه الصلاة والسلام « وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من البيل إن الحسنات بذهبن الميثات » د تخاف من بمده خاف

أضاهوا الصلاة واتبعوا الشهوات قسوف يلقون غيا » ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانُ خَلَقَ هَلَوَعًا إِذَا منه الشر جزوعًا وإذا منه الخير منوط إلا المملين الذين هم على صلاتهم دائمون »

ثاوك الصلاة 'معرض عن الله وخارج من دائرة الإسلام ، وكافر بغير تفصيل عند كثير من الائمة الاعلام ، محروم من التلذذ بآية إياك نعبه إواياك نستمين في أعظم موقف وأشرف منام ، مصروف عن الصراط المستقيم ، صراط الذين أنم الله عليهم يخير إنمام ، قريب من الشر بعيد من الخير وموصوف بكل إجرام ، لا دين له فيتهاه ولا صلاة له فتمنعه عن سيئات الذئوب وقبيح الآثام (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى حن الفحشاء والمذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون »

ما يال مساجدنا خالية من الرؤساء والاهيان إلا الذر اليسير ، ما بال جمتنا وجاعتنا لا يحضرها إلا عاجز مريض أو بائس فقير ، ما بال أثمتنا وقرائنا ما بين شيخ هرم وقسيد وضرير ، أيماف أغنياؤنا المترفون حضور المساجد والوقوف بين يعلى الملك القدير ، ويترفمون عن الصلاة مع الفقراء والمساكين وعلى فرش الحصيد و ألم تر أن الله يسبح له ما في السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسهيمة والله علم عايم بما يفعاون ،

كانت المساجد قصلاة والاعتكاف وكل حبادة مرضية ، وأقدية للسلين يجتمعون . فيها بكرة وعشية ، ولا يتخلف عنها إلا مسافر أو مريض أو معذور بشىء من الاعذار الشرعية ، ونيها مدارسهم ومعاهدهم الدينية والدنيوية ، ويتخرج منها الملوك ورجال الدولة والعداء والشعراء والادباء وقادة الفكر وأهل الهم الملية ، وكانت لهم كبيوت البرلمان وبحالس الدواب في الامم والشعوب الاجنبية « والذين استجابوا لربع وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يتفقون »

فيا شباب الإسلام ويا شيوخ المسفين ، ويا أبها الرؤساء والاعيان ويا علماء الدين كيف هجرتم بيوت الله ومجالس العلم وتلاوة الذكر المدين، وحمرتم بيوت القال والقيل وجالستم العصاة والفاسلين « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » . أيحب أحدكم أن يسم منادى الصلاة فيدير موصوفاً بهذه الآية (فلا صدَّق ولا صلى ولكن كذَّب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) (ومن كفر فإن الله غنى عن المالمين) (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تأليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى وبهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يفقون)

الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها قال « قال رسول الله ﷺ : مثل الصلوات الحس كمثل ثهر يُجاد غمر على باب أحدكم ينتسل منه كل يوم خس صوات » رواه مسلم .

وفقى الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ، ولطف بنا فيا قدره وقضاه ، وجملى وإياكم من المقيمين الصلاة (قد أقلح المؤمنون الذين هم فى صلائهم خاشمون والذين هم عن الهنو معرضون ، والذين هم فمزكاة فاعلون)

### الخطبه الحادية عشر

فى الاشعقال هن الواجبات والمندوبات بالحرمات والمنكروهات

الحمد أنه الحليم النظيم القدير ، العزيز الحكيم اللطيف الخبير ، الرحم السميع السميع عنافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى العلول لا إله إلا هو إليه المسيد ( يوم تشقق الآرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ) « وأنذرهم يوم الآزفة إذ القاوب لدى الحناجر كاظمين ما الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خاتمنة الآعين وما تخفي العسدور »

تحمده تمالى وقد سبقت رحمته غضبه وانتقامه ، ونشكره عز وجل أسبغ علينا تفضله وإنمامه ، ونسأله العفو والعافية والتوبة والإنابة وجميل الاستقامة ، ونعوذ ، أن نأمن مكره ، ولا يأمن مكر الله إلا الخاصرون يوم القيامة ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، كتب على نفسه الستر والسلامة ، والآجر والكرامة ، الذي الدين والشهامة ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الموحى إليه يقوله تعالى «وانا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة قرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أبديهم فإن الإنسان كفور »

اقهم فصلً وسلم على سيدنا محمد بشير المؤمنين المصلحين ، وتذير العصاة المفسدين والقائل وَلَيْكِلِيْنَ : والذي نفسى بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمحزين ، سلى الله وسلم عليه وعلى آله الميامين ، وجميع الصحابة والتابمين ، صلاةً وسلامًا متلازمين إلى يوم البحث والنشور .

عباد الله ، ما بالكم لا تسمعون ، وإدا معملم لا تنتفعون ، ولاى شيء تجتمعون ، ويقوم فيكم الخطباء المصقعون ، والوعاظ المبدعون ، فيذكرونكم أيام الله فلا تخشمون ويرغبونكم في الخير فلا تسارعون ، وينذر ، نكم السوء فلا تر شعون ، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون « حل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظال من الغام والملائك ، قصى الأمر وإلى الله ترجع الأمور »

يا أيها المستمعون السكرام، لقد أحسنم الإنسات وأحسنت لكم الكلام، فأين العمل بتعاليم الإسلام، وأين الاجتماع الدكمات الله وسنة سيد الآنام، عليه الصلاه والسلام، لقد عطلم الاحكام، وتساهلم بأمر الحلال والحرام، فمن الداعة إحجام، وعلى المحاففة إقدام، تسمعون داعى الله فلا تجيبون، وتمرون بالسامد وفيها الصحارة تقام، فتولون معرضين، ولا أميرون الاصرأى المهام، وإدا "عمرم الآلات والماء، أو مررتم بدار الناسة بن وأهل الحماء طريت المدفى أروا كم الوات له أميرا المحافة أروا كم المحافة المعافرة المحافة المحافة والاعتمام بالقرآل، وما كان عالم آلات يحسم من المتوى الاحماء ولا الامرات إن الله أيسم من يشاد وما أدت يمسم من في القبور »

كافت المساحا تزمن المسلمين شيوخارندارا ، وكانت تسح بأسوائهم مسبيرها وشمليلا واستشاراً وترآماء مكاوا يژمونها إ١٠ صمورا الأدان ر اذات ، رحداءا ، ولا يتخلف منهم إلا مريض فيماد أو غائب فيحفظ فى أهله نساءً وصعيانا ، وكان يؤمهم فى صلائهم الخلفاء والعلماء وأرفعهم قدراً وشأنا ، واليوم قد أمجرت بهوت الله وأصبح الناس يترفعون عن دخولها إلا أحيانا ، أما السيام وبهوت اللهو واقحمب فهؤمها الناس فتهات وفتهانا ، وإذا سموا داهى الفساد أجاءوه سراً وإعلاناً ، فالله أعلم ما يريد بمباده وقد خرجوا عن طاعته تمرداً وعصياناً « ولو يؤاخذُ الله الناش بما كمبوا ما ترك على ظهرها من داية ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » « وان الساعة آتية لا ربب فيها وأن الله يبعث من فى القبور »

صلاة الصبح وأثم تتقلبون على فراش الراحة ذات اليمين وذات الشال ، وصلاة الطهر تتشاغلون عنها بالآعال وما يحيط بكم من الأشفال ، وصلاة المصر مشغولون عنها بلعب الدنس والكبرم وأكل القات والخوض فى الباطل وكثرة القيل والقال ، وصلاة الممرب والعشاه وأثم فى القهوات ودور السينا وميادين الرياضة وعلى شواطىء البحر مع السفهاء والاندال ، وثمة يختلط النساء بالرجال ، ويقع من سوء الحال وقحش الفعال وقبح المقال مالا تقره الاديان ، ولا ترضى به العلماء ولا الجهال ، وبيوت الله خالية من العلماء والعباد ، ورواد المساجد فى ظلمات الليال ، من الذي لا تلهيهم تجارة ولا بيم عن ذكر الله وعن الصلاة وأوثبك م أهل الكال ، وإذا أقيمت الصلاة فحا أهلها إلا جال أو حال ، فيا خيمة الآمال « يا بني أقم الصلاة واحدر بالمعروف وانه أهلها لمنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الآمور »

الإسلام دين البطولة والعمل الدائم المتواصل للدنيا والدين ، والقرآن لا يريد من أهله إلا أن يكونوا دائبين على واجمات النفس والدين والاسناء والمواطنين ، وهو مع فلك لا يمنع أهله من الراحة وإعطاء النفس حقيا ما لم يكن ذلك مفصيا بالمؤمنين إلى صفات المجرمين ، الذين يقترفون السيئات آمنين ، ويعبدون الشيوات ويتقادون الشياطين ، ساممين مطيمين ، بل جاء في الحديث الشريف عنه ويتيانيني « إن لربك عليك حقا ، وإن لنفسك عليك حقا ، وإن لاهلك عليك حقا ، وأن كل ذي

حق حقه ع الله لبعض الصحابة المتعبدين ، الذين تركوا الدنيا وزينتها وشغلتهم العاعة عن النفس والاموال والاهلين ، وذكر الصحابة رضو الله عنهم انهم إذا كافوا عند رسول الله وتنظيم أخم أنه الدكر الله ، وإذا انقلبوا إلى أهليهم نسوا بعض ذلك واستراحوا مع النساء والبنين ، فقال لهم النبي والناس أعلم و المام و وأخبره أنه لا بأس يذلك ما دام المسلم قائماً بما عليه لرب العالمين والناس أجمعين « يا أبها الناس اتفوا ربك واخشوا يوماً لا يجزى والله عنولاه ولا مولود هو جاز عن والله شيئاً ، إن وعد الله حق فلا نفر نكم الحياة الدنيا ولا يترنكم بالله العسرور»

ليس من الرجولة أن تتحل بالذهب أو تلبس الحرير ، وليس من البطولة شرب الحر وفشيان المواخير ، وليس التمدن أن تعلق المال بالاصراف والتبذير ، فتكون لله سيارة نخمة وبيت مزينة أخر أه والمقاصير بالآثاث الكثير، والقراش الوثير، وإنما الدين والرجولة ، والتمدن والبطولة ، في طاعة الملك القدير ، وكسب المال من حله لمواساة الفقير وتربية الصغير ، وتعليم الجاهل ، ومعاونة الضرير والشيخ السكبير ، أما الاشتنال بهذه إلحياة مع النفلة عن المصير ، وعدم الاعتبار بالامم الماضية والقرون الخالية ، فذلك منتهى الإفراط والتقصير والسهيد من نظر في الآثى فادكر وذكر الماضي أطعتبر ، وفي السكتاب المنبر غاية الوعظ والتذكير « أفلم يسيروا في الارض فتسكون كلم قارب يعقلون بها أو آذان يدحمون بها ، فانها لا نعمى الابصار ولكن تعيى القلوب التي في الصدور »

نحن والله معجبون بما وصل اليه غيرنا من المدنية والحضارة ، مشرفون بما الشعوب والامم المتحضرة من سيادة فى الارض وإمارة ، فلو اقتدينا بهم فى مكارم الاخلاق ومعالى الامور لتقدمنا فى الزراعة والصناعة والتحارة ، والطب والهندسة والعارة ، ولكننا أخذنا عنهم الخلاعة والدعارة ، واقتدينا مهم فى الإلحاد والفحارة ، وصمعنا ذكر الحرية فتوهمنا أنها الجرأة على الله والجسارة ، وقاة الحياء والخروج عن الاديان والآداب الفاضاة ، فيالها من إرادات ضعيفة والعلاق متهارة ، ها حملاً من المدنية

إلا السترة والبنطاون والسينا والدنس ومختلف أنواع المجون، وذلك منتهى الخسارة « يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يثسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب النبور »

قال رسول الله مَيَّقَطِيَّةِ لتنتفضن ُعرَى الإسلامُ عروةعروة فكايا انتفضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة .

# الخطبة الثانية عشر

### من أواصر الدين وكيف يكون المسلم

الحمد لله الذى توحد بالملك والملكوت ، وتفرد بالعظمة والجبروت ، لا يحول ولا يزول ، ولا ينهيب ولا يفوت . هو الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم لا يتغير ولا يموت « يسأله مَن فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن »

تحمده تمالى ولا نعبد إلا إياء ، ونشكره عز وجل ولا نستمين بأحد سواه ، ونشهد أن لا إله إلا الله ولا رب غيره ونشهد أن سهدنا محداً عبده ورسوله المنيب الآواه تور شمس العرفان ومهبط أسرار الترآن .

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذى شرحت له صدره ، ورفعت له ذِكره ، صلى الله وسلم هليه وعلى آ له الخيرة ، وصحابته البررة ، وعلى التابعين لهم بإحسان .

أيها الناس إن ربكم الله الذى خلق ، خلق الإنسان من َ علق، ثم قدّر ورزق ، فقوله الفصل وحكمه الحق، وإليه الذهاب والمنطلق، فا ما انثواب وإما العقاب ( فيومثذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولاجان »

فنضوا عباد الله أبصاركم عن الحرام ، وتزهوا أسماعكم عن فاحش الكلام ، وطهروا ألسفتكم عن الكذب والغيبة والثميمة ، والسباب والشتام ، وصفوا قلوبكم فاتها محل نظر الله ذى الجلال والاكرام ، قبل أن يعرف المجرمون بسباهم فيؤخذ

بالنواصي والافدام ( فبأى آلاء ربكما تكذبان )

ليس الإسلام بمقصور على الصيام والصلاة والحج والزكاة ، ولكنه ذلك والكف عن محارم الله ، والوقوف عند كتاب الله وسنة رسول الله ، والمسلم من سلم المسلمون من السائه ويده والمهاجر من هجر ماحرم الله (يولمن خاف مقام ربه جنتان ، فبأى آلاء ربكا أيتسكذبان »

كيف يكذب المسلم الذي يؤمن بالله وكتابه ، وكيف يخوض المؤمن في أعراض إخرائه وأصحابه ، وكيف يلوث لسائه بشتم السلم لوسبابه ، وكيف يدنس عرضه يمجالسة الفساق وأهل النفاق وأربابه ، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قاو بكم وكراه إليكم الكفر والفسوق والمصيان .

والاسلام يأمرًا بالخير ومكارم الاخلاق ، والقرآن يدعونا إلى الاعتصام بحبل الله والله والنواع والشقاق . والسنة تأمرنا بالاتفاق ، وتتهانا هن النش والمكر والخدع والخيانة والربا والرباء وعن النفاق . فالقرآن والسنة بحران ( بخرج منها اقؤلؤ والمرجان )

قعد بروا أيها المسلمون تماليم هذا الدين ، وتمدكوا بالكتاب المدين وسنة سيد المرسلين ، وحببوا الدين إلى البنات والبنين ، وحافظوا على الحجد العظيم والتراث النمين ، ولا تفسسدوا أمركم على أنفسكم يمتابعة الضالين وتقليد المضلين ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ، ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين ) واستعموا قول ربكم تمالى ( هل حراء الإحسان إلا الإحسان )

فيا علماء الدين ووعاظه ، وكتَّــابه وقر اه، وحفاظه ؛ كيف تشاها ون صرح الاسلام يتهدم وثرون أدقاضه ، وكيف ثمر فون الحجتمع وأمر اضه ، فلا ثمر نون ولا تذكرون ولا تمظون ولا ثذكرون ؛ وأنتم حبر أمة أحرحت الناس نشهادة التم آن ( سنفرخ لسكم أبها التقلان) الحديث عن أبى ذر النفارى رضى الله عنه عن النبى وَ الله قال « اتن الله حيثًا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس مخ لمق حسن » رواه الترمذى وقال حديث حسن ( وفى بعض النسخ حسن صحيح )

جملى الله وإياكم من الفائزين، ووفقنا جميماً إلى كل خير فى الدنيا والدين، وجنبنا موارد الظالمين . الآية « لا خير فى كثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة أو ممروف أو إصلاح بين الناس ومن يقمل بُذلك ابتفاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظما »

### الخطبة الثالثة عشر

#### بعض ما نحن عليه اليوم

الحسد لله الذي أمر بطاعته ، ونهانا من مصيته ، ووعد الصالحين مجمنته ومستقر رحمته ، وتوعد المصاة بدار نقمته وزوال نعمته .

فحمده تعسمالي ونسأله أن مجملنا من المصطفين الآخيار ، وأن مخلصنا مخالصة ذكرى الدار .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، حده لا شريك له السيد المطاع ، له على خلقه الحجة بلا نزاع ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله إلى خير أمة وأتباع ، منور الابصار ومشنف الاصماع ومألوف الطباع ، قال له الله جل ذكره « قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ، رب السموات والارض وما بينها العزيز الفقار »

الهم فصل ً وسلم على سيدًا محمد النهى المختار ، وعلى آ له الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين لهم باحسان فى اقتفاء الآثار .

 الران ، أم استحوذ عليكم الشيطان ، وزين لكم الفسوق والعصيان ، فأقبلتم على الفساد وأعرضتم هن تعاليم الاديان « ربنا إننا صمعنا منادياً ينادى للايمان ، أن آمنوا پر بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفَّر عنا سيثاننا وتوفنا مع الابرار»

كان المسلمون إذا سمموا الآيات القرآنية أو الاحاديث النبوية ، قالوا سممنا وأطمنا وأقلموا عن الخطيفة ، ولم يصروا على ما فعلوا من المخالفات الشرعية، فترى أعيثهم تفيض من الدمع لمسا حرفوا من الحق ونفوسهم سن الضلال صموية ، وإذا نظروا فى الآيات الكونية ، وتفكروا فى المخلوقات الإلهية ، هرفوا قدرة الصانع الحكيم وقالوا بألسنة طاهرة وقلوب زكية « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحالك فقنا عذاب النار »

وأنم اليوم عن الحق معرضون ، وفى الباطل تمخوضون ، ولصرح الإسلام تنقضون وفى الفسساد تركضون . وإذا مجمعًم قول الحق تمتعضون ، وبالملامى تصحون ، وإذا محمعًم الحق تمتعضم القرآن ثمرضون . لقد أتعبتم الواعظين وأتعبكم الواعظون « أم نجمل الذين آمنوا وحملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجمل المعقين كالفجار »

أين الصالح من الفاسد ، والفاسق من العابد ، والطامع من الزاهد . أين الملاهى ودور السبنا من المساجد . أين بيوت السعارة والحانات من المعابد ، أين الطاعم السكاسى الراقد ، من الصائم القائم المجاهد . هيهات هيهات ما بين الواد والوااد ، وشتان بين المقبل على الله والمعرض الشارد المعالمد « ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الاخرة من خلاق ، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الدنيا ومنة وقنا عذاب النار »

شباينا فى الحانات والمواخير ، وشيوخنا يغملون الموبقات ويتركون الواجبات بلا نكير ، ونساۋنا خارجات عن الآداب مستخفات بالحجاب ، فياله من منكر عظيم وشر مستطير ، وأبناؤنا وبناتنا معرضون الفتنة والفساد الكبير ، وقد استوى فى الحالة المسأمور أوالامير ، والملك، والوزير ، والغنى والفتير ، فلا الصغير مخاف من الكبير ، ولا الكبير يستحى من الصفير « فلا تحسين الله غافلا هما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليموم تشخص فيه الابصار »

ففحش وفجور ، وقمار ولهو وخمور ، واستهتار وسفور ، وخيانة وزور ، وجهل وغرور ، وجهل وغرور ، ونم تصرف في المماصي والشرور ، أمّن هذا الذي يرزقمكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور « وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تمدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » فلا من الله تخافون ، ولا من الناس تستخفون ، ولا من أذسكم تنصفون ، تالله إنك كمسرفون ، ومن الحق تعزفون ، وهلي طرق الضلال تختلفون ، فالله المستمان على ما تصفون « ربنا إنك من "هدخل النار فقد أخزيته وما فظالمين من أنصار »

فتو يوا إلى الله قبل أن تموتوا أيها العباد ، ولا تصروا على الضدلال والعناد ، واسلك بنفسك أيها المسلم سهيل الرشاد ، ومن تاب تاب الله عليه والله لايحب الفساد « ومن لا مجب داعي الله فليس يمحز في الارض ومن يضلل الله فما له من هاد » « لا يغر نك تقلب الذين كفروا في البلاد ، مناع قليل ثم مأواهم جهتم وينس إلمهاد ، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تمجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها نزلاً من هند الله وما عند الله خير للايرار »

الحديث عن أبي موسى الاشمرى رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ﴿ إِنَّ اللهُ عز وجل يفسط يده بالليل ليتوب مسىء النَّهار ، ويفِسط يده بالنَّهار ليتوب مسى، اللَّيل حتى تطلم الشمس من مغربها »

جملنى الله وإياكم من التو ابين المتطهرين الأوامين ، ووفقنا لمتابعة كتابه العزيز وسنة سيد الموسلين آمين . الآية « يا أبها الذين آمنوا تو يوا إلى الله توبة نصوحا ، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تميرى من تحتّها الآثهار يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه تورهم يسمى بين أيديهم و أيماتهم يقولون ربنا أيم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير »

# الخطبة الرابعه عشر

#### فى فسساد الزمان

الحمد لله على كل حال ، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال ، ونسأله العفو والعافية والمعاذة الدائمة فى الحال والممال والمما ل ، ونعوذ به من فتنة المحيا والمهات ، وفتنة المسيح الدجال ، وخروج النساء عن طاعة الرجال .

تحمده تعالى وهو الكبير المتعال ، ونشكره عز وحل على نعمه والله بحفظها علمينا من الزوال « إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوماً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال »

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والجهر ، وبيده الخلق والامر، ونشهد أن سيدًا محمداً عبده ورسوله المؤيد بالنصر ، والخبر يمنيبات الدهر ، القائل مينيات « يأتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجر » والقائل أيضاً ما معناه : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل فيقول : يا ليتنى صاحب القبر « وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال »

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المبعوث بين يدى الساعة ، وصاحب الحوض والشفاعة ، وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه ، فله السمع و الطاعة ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل السنة والجاعة ، صلاة وسلاماً دائمين يدوام الآيام والليال.

أيها الناس ، بادروا بالاهمال فتناً كقطع الهيل المظلم ، يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً ، واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا نفرقوا فيفرق الله بين قلوبكم ، ويمسكوا بالقرآن باطناً وظاهراً ، وأطيعوه باهياً وآمراً ، ولا يفتنكم الذين كفروا عن الإيمان فيميع أحدكم دينه بعر ضمن الدنيا قليل فيصبح خاصراً ، ولا تكونوا من الذين المخذوا دينهم هزواً ولعباً وغرتهم الماياة الدنيا حتى صار عالمهم ظجراً ، وهابدهم ما كراً ، يعبدون المهرى وبتبعون النوى ، وبهحرون السوى ، ومن أضل بمن النفذ إلمه هواه وأضله افله على علم وختم على سممه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ، فحرم ما أحاب الله ، وحلل ما حرمه الله ممانداً ومكابراً ، واعلموا أنكم إلى الله صائرون وبين يدبه مسئولون هما كنتم تعملون ، وكنى بالموت واعظماً وزاجراً «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرينا لكم الأمثال »

يا أهل الإيمان، في آخر الزمان يستخف بالقرآن، وينهاون الناس بالآديان، فيطيعون الشيطان، ويعصون ربهم الديان، وتستيقظ الفتنة ويعم الامتحان، ويتكام الجاهل ويسكت العالم ويظهر الباطل قديان والناش له أعوان، ويخفت صوت الحق ولا ينطق به لسان، وتصرف عنه القلوب وتصم دونه الآذان، وتحمل المزامير والميدان محل التلاوة والآذان، وتتحكم النسوان في ذوى العالم والتيحان، وذلك يوم يتشبه الرجال بالنساء، وتتشبه النساء، الرجال.

كيف بك أيها المسلم إذا رأيت شحاً مطاهاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذى رأى برأيه ، ووسد الامر إلى غير أهله ، و تخذ الناس رؤساء جهالاً فأفتوهم بنير علم فضلوا وأضاوا وكذلك يغمل الجهل بأهله ، وكيف يكون التمسك بالدين وأحكامه وأهل الارض لا يعبده ن إلا المال ولو جاءهم من غير حله ، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً فتهلا ، ويأكلون التراث أكلاً لما ويحبون المال حباجا ويتولون لو كان فلان كريما على الله لاطعمه من واسع فضله ، ويستبيح القوى منهم مال الضعيف وعرضه ، وربما حكم العالم بجواز ضربه وسجنه وقتله « ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضه ، بعض نفسدت الارض ولمكن الله ذو فضل على العالمين » يثيرهم بغضله ، ويعاقبهم بعض من خالفهم حتى المدله ، ولا تزال طائفة من هدده الامة على العالمين » يثيرهم بفضله ، ويعاقبهم يأتى أص الله ، والحفوظ من حفظه الله من السوء في قوله ونسله « فأما الزيد فيذهب يأتى أص الله ، وأما الزيد فيذهب

وا عبد الله ليست الفتنة أن تصاب فى نفسك أر ماك أو أهلك أو البنين ، وإنما الفتنة التي يستماذ ولله . مُما هي 'شعرية في الدين ، وأعظمها أن يمل الشام، محل اليفين وأن يخرج الاص من يد الصالمين ، فيصبح المنكر معروفا ، والمعروف منكراً ، ويستبد بالاص أهل الطلم من العلماء والسلاطين ، ومن أعان ظالما بباطل ليدحض به حقاً فقد برىء من ذمة الله وذمة المرسلين . وفي الحديث عن الصادق الامين « إذا عظمت أمتى الدنيا نزهت منها هيبة الاسلام ، وإذا تركت الاص بالمعروف والنهى عن المنكر حرمت بركة الوحى ، وإذا تسابت أمتى سقطت من هين الله » . « قل فلله المبتة البالغة فلو شاء لمداكم أجمين »

و إذا رأيت أيها المسلم ما نحن عليه الان من فساد الاخلاق، ومجاهرة الفساق، بأوصاف النفاق، رأيت نونا شاسعا بين المسلمين، وتماليم الكتاب المبين، وسيرة خاتم النبيين، وما أبعد ما بين الصحابة والتابعين، و بين الذين بكذون بالدين، ويذعُون اليتي م

قال رسول الله عليه الله عليه و إذا كانت أصراؤكم خياركم وأغنياؤكم محجاءكم وأصركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطها . وإذا كانت أمر اؤكم أشراءكم وأغنياؤكم بمثلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الارض خبر لكم من ظهرها » أو كما فال .

الهموا يه أدار مام ، را د ورون الم مُرَالَّةِ في نساد الرمان وتقلبات

الاحوال ، ومما قال « ليأتين على الناس زمان يكذّب فيه الصادق ويصسد ق فيه الكاذب ويمخو نفيه الامين ويؤتمن الخؤون ، ويشهد المرء ولم يستشهد ويجلف و إن لم يستحلف ، ويكون أسمد الناس بالدنيا لكم بن لكم لا يؤمن بالله ورسوله ، أنهو لا يمبد إلا شهو له ، ولا يقدس إلا المال . وقال أيضاً : إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفّت أماناتهم وكانوا هكذا . وشبك بين أفامله . فازم بيتك وأملك عليك لسانك ، وخذ ما تمرف ودع ما تنكر ، وعليك بخاصة أصر نفسك ، ودع عنك أمر العامة »

فقابل ما محمت أيها المسلم من كلام نبيك ﷺ بالسمع والطاعة والامتثال. وقيل لرسول الله ﷺ : أخبر نا يا رسول الله عن قوله تمالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديم ، فقال : التمروا بالمروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى يرأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر الدوام ، فان من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيهن مثل التبض على الجر ، قلعامل فيهن مثل أجر خسسين رجلا يسماون مثل همله ، فهنيئا القبض على الجنر ، قلعامل فيهن مثل أجر خسسين رجلا يسماون مثل همله ، فهنيئا التحال .

وفى ذات ليلة استيقظ رسول الله عَيْنَاتُهُ فزعا محراً وجهه يقول لا إله إلا الله ويل الممرب من شرقد اقترب ، أفتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الابهام والتي تليها ، قالت زينب بنت جحش : فقلت يا رسول الله أفنهك وفينا الصالحون ? قال نعم إذا كثر الخبث .

فنموذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أحمالنا ونسأله الهداية والتوفيق والعصمة من الغسسلال .

قاتقوا الله يا عباد الله وقولوا « رينا لا تعيملنا فتنة الذين كفرزا واففر لنا رينا إنك أنت العزيز الحسكم » وتوبوا إلى الله قبل أن تموتوا واعلموا أن الله سريع العقاب ، وإنه لففور رحيم » وكفوا عن الحرام جوارحكم وطهروا قلوبكم فانها محل نظر الله ، وهو لا ينظر لله إلى القلب السلم ، وأصلحوا ذات بينكم و"مسكوا بدينكم ولا يفتندكم المال والهوى والشيطان الرجيم، وقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تفغر لنا وترحمنا لنكون من الخاصرين، وأنت الشكور الحلم ،

« ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال »

### الخطبه الخامسه عشر

#### فى ظهور الفســـاد

الحسد لله الذي لا يدوم غيره ، ولا يرجى إلا خيره ، ولا يخشى إلا ضيره ، ولا يحشى إلا ضيره ، ولا يمو الما ير يد يمو النام و إلى الما ير يد على كل حال ، ونستمين به وتذكره وهو الكبر المتمال ، ونسوب إليه ونستفره ونسأله السلامة والماهية والسر والجلال ، ومن تاب تاب الله علية ومن تولى فان الله هو الننى الحيد .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدى من يشاء والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، سبحانه لا يسأل عما يفسل وهم يسألون ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الامين المسأمون ، والموحى إليه بقوله تعالى « فذرهم مخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون »

اقلهم فصلِّ وسلم على سيدنا محمد القائل: الحياء شعبة من الإيمان، ومن لا إيمان له لاحياء له ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام الصيد ، وعلى التابعين لهم بإحسان في صالح الاعمال والامر الرشيد .

عباد الله : ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي هما الله وهرأوا الله وهرأوا

بالقوانين ، فلا من الله مخافون ، ولا يطبق عليهم القانون ، فالآخلاق يفسسدونها ، والفضيلة يقتادنها ، والفواحش برتسكبونها وهم آمنون . وإذا قبل لهم انفوا الله لا يتقون و فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » و أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » و كذبت إقبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونمود ، وهاد وفر هون وإخوان لوط وأصحاب الآيكة وقوم تُبعى كل كذب الرسل فحق وعيد،

فساد أخلاقنا وذهاب الحياء من رجالنا ونسائنا جملنا في هذه إلحال التي تشاهدونها، وإعراضنا عن الدين وتعالميه واستخفافنا بتقاليدنا القومية التي كنتم تعظمونها و بمجدونها، قد أوقعنا فيا نكره وأدخلنا فيا لا تحب وكني بما نحن فيه من أمراض لا تداوونها، وأنم اللذين نشرتموها بينكم وتغافلتم عنها حتى فتكت بكم فكيف تعالمونها، وبأى شيء غير الدين تزيلونها، فهل صرتم الآن لا تشعرون وأصبحتم لاتفكرون، وثرون قبيح الفعال من أبنائكم وبناتكم فتقرونها « قال قرينه ربنا ما أطنيته ولكن كان في ضلال بعيد ، قال لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد»

إذا ظهر الفساد وانتشر الإلحاد وتمجاهر الناس بالذئوب ، فغير عزيز على الله أن يخسف بهم الارض أو برسل عليهم حاصباً من السهاء أو بهلكهم بالاصراض والحروب (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقسكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيماً ويذيق بمضكم بأس بعض) حتى يستوى الفالب والمفلوب ، ومن أنت يا من يحارب الله بالمماصى ويبارزه بالفسوق والعصوان وسيئات الميوب ، أم متساهل بيوم تشخص فيه الابصار وتذوب من هوله حبات القلوب ، أم أنت من الذين لا يصدقون بخروج الناس من القبور ولا يؤمنون ببعث ولا نشور ، فالحاضر من الذيا الدبهم محبوب ، وفيه مرغوب ، وما غاب عنهم من الآخرة وما بعد الموت فلا مرغوب فيه ولا مرهوب ، وما هو لمم بمطاوب ، فسيملم الذين ظاموا أى يمتحلوب يتقلبون ، يوم تأتى كل نفس معها سسائق وشهيد الذين ظاموا أى يمتحلوب ، يوم تأتى كل نفس معها سسائق وشهيد

« لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا هنك خطاءك فبصرك اليوم حديد »

كلا أراد المصلحون إصلاح جانب من هسذا المجتمع الفاسد تصدعت فيه حوانب أخرى و فكيف يصنع الواعظ والمصلح و و م يسعف المساعد و والمصيبة السكيرى والداهية العظمي كثرة المنسدين وقلة المصلحين وألف بان يمجزهم الهادم الواحد و فكيف بألف هدام بعد بان واحد و وأى شيء يفعل الخطباء وما تؤثر المناير والمساجد والسكنائس ومختلف المعابد، إذا سقطت أخلاق الامة في البيوت والاسواق واشترك في الفساد اتفائم منهم والقاعد، والصادر والوارد، وقديماً كانت هذه البلاد. واشترك في الفساحة ومزاورة أهل المفار من الافطار البعيدة والبلاد النائية التحارة والسياحة ومزاورة أهل العام والفضل من قلفار البعيدة والالأذال، والميون وعدث وزاهد، واليوم قد تغيرت الاحوال واختلط الحرام بالحلال، واسهتر السفهاء والانذال، وطنوا بالمال، وخرج الولد عن طاعة الوالد وكم أهلكما قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من عيم ، إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو

سبحان الله ، كيف انتشر الخبث في أمة كتابها القرآن ودينها الاسلام ، وكيف وقعوا على الارض وعفرت وجوهم فارغام ، وسقطوا من الدروة والسنام ، وكيف اسود تاريخهم وكانوا غرة في جبين الايام ، يحمون الدمار ويكرمون الجار ، ويتباعدون عن العار ، ويحملون الحكل ويصلون الارحام ، ويقكون المائي ويطعمون الطمام ، وما ذالوا كذاك ولهم الدرة والإكرام في العرب والأعجام ، ترفرف لهم على ربوع الارض تلكم الاعلام ، ويهابهم المرس والار، ام ، حتى فسدت أحلاقهم وتجاهر فساقهم واستوى في ذلك مصرهم وعراقهم والهند والسند والهين ، الشام ، فذلوا بعد الدة وسقطوا بعد الرفعة وكانوا ماوكاً وسادة فصاروا من الخول والخدام ، وكذلك يقعل بالمجرمين ومر شكب الآثام . وما ربك يظلام (مي عل مالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد »

والله ما ظهر في أمة اللواط والزا والحر والقار والرا وتطنيف المكيال والميزان الإظهر فيهم الفلاء وانتشر فيهم البلاء والاصماض التي لم تكن معروفة في أسلافهم وظلم السلطان، وما بدّل قوم دينهم بعد ما عقاده، وخالفوه بعد ما عرفوه وآلفوه الإ مات خيارهم وعاش شرارهم وقلت أمعارهم واستحوذ عليهم الشيطان، وكذلك يكون في آخر الزمان. وما هذه الحروب الطاحنة ومصائب الحالة الراهنة والفتن التي تموج كوج البحر، والآذت التي في هذا الدهر، إلا نتيجة الاخلاق الفاسسدة والإهراض هن تعاليم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، في كان يفتخ الرجل بأنه لوطي أو زان، ومتى كان يقول أنه ناهل أو مفعول به أو يتجاهر بعاشرة الفلمان وتقبيل الصبيان، بمرأى ومسمع من أهاد والاخوان، في يتجاهر وعالمروان على البر والتقوى ويتعاونون على الإم والدوان (نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر والتمان من يخاف وعيد)

قال رسول ألله وَلَيْنَاتِينَ « إن بما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستت ناصنع ما شئت » وقال وَلَيْنَاتِينَ قَ الإيمان بصع وسبعون شمنة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق والحياء شمبة من الإيمان » وقال وَلَيْنَاتُهُ « الحياء من الإيمان والإيمان في الجملة ، والمذاء من الجفاء والجفاء في النار » وقال عليه الصلاة والسلام « من زنى أو شرب الخر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه » وقال أيضاً « من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه » ( ولو ترى أذ فرعوا فلا فوت وأحدوا من مكان قريب ، وقالوا آمنا به وأنى لهم النناوش من مكان نميد)

# الخطبه السادسة عشر

#### إيثار الدنيا على الآخرة

الحمد لله الغنى القائم بنفسه ، الواحد العظيم فى جلاله وقدسه ، القادر العليم بأحوال جنه وإنسه ، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله دار كرامته وأنسه ، ومن أعرض وآثر الحياة الدنيا فيدخله دار نقمته وحبسه ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجعيم هى المسأوى ، وأما من خاف مقام ربه ونعى النفس عن الهوى فإن الجنة هى الماوى )

تحمده تمالى وهو الجواد الكريم ، ونشكره عز وجل وهو المتفضل العظيم ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، ويضل من يشاه وهو العليم الحكيم ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رموف رحيم (طه ما أنزلنا عليك الترآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا بمن خلق الآرض والسموات العلا. الرحن على العرش استوى)

الهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المحتار مهط الاسرار، ومشرق الانوار، والقائل والتالي والتاليخ الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها يحقه بورك له فيها، ورُب متخوض فها اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الاخيار من المهاجرين والانصار، وعلى النامين لهم ما حسان في الآفاق والامصار، صلاة وسلاماً دائمين متلازمين بدوام الارض والساه ( وذلك جزاء من تزكى)

عبداد الله . كيف آثرتم الحياة الدنيا على ما عمد الله ، وكيف شعلت كم أمو الكم رأه الكم وأهده عند فرد كله وعن الصلاة ، ومعا عشت أيها الإنسان وحظيت به في هذه الحياة ، فانك راحل رما في يديك الله ولا يمتى إلا وحه الله ، والدنيا ملمونة ملمون ما فيها إلا ذكر لله وما والد، ومن المسترى الماجل بالآحل ولم يتخذ دنياه مطية توسله إلى القصد الذي و من استقره الاحبر الذي يره أه ، مع الانبياه والذي أنعم

عليهم الله ، فذلكم الذى لا تفيد فيه المواهظ ولا ترده العبر عن غية وضلاله فى سره ونجواه (ومن أظلم ممن ُذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت بداه ) (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونمحشره يوم القيامة أهمى)

حلال هـ قد الدنيا حساب ، وحرامها عقاب ، ومصيرها إلى الخراب ، ولا يركن إليها إلا صرتاب ، قد فقد الرشد والصواب ، فكم من ذهاب بلا إياب ، وكم من حبيب قد فارق الأحباب ، وترك الأهل والانحاب ، وصار إلى ثواب أو هقاب ، وأنت أيها العاقل على جمها حريص، مع مانشاهد فيها من التنفيص، فهو أن على نفسك أيها الحاب ، وابنغ فها آناك الله ألحار الآخرة (ومن يتق الله يجسل له مخرجاً وبرزقه من حيث لا يحقسب والحه برزق من يشاء بغير حساب ) . وفي الحديث الشريف ، لو كان لا بن آدم واد من مال لا بنتي إليه ثانها ، ولو كان له واديان لا بتني لها ثالثا ، ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب (ولا تمد نامينيك ولا يما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبق ، وامم أهلك بالعالمة واصطاير حليها لا نسأك ورزقاً نحن ترزقك ، العاقبة التقوى )

لا بأس مجمع المال واكتساب الحلال والتمتع بالدار الفانية ، إذا لم يكن ذلك شاخلا عن طاعة الله والاستعداد الدار الثانية ، بل طلب المعيشة فريضة بعد الفريضة ، وأعظم فعمة الله على عبده بعد الاسلام هو الرزق الواسع والامن والعافية ، ولكن قوماً يعبدون المال ويقدسون المادة ، ويجد ون قطلب المدرم والدينار ولو رأوه في المحادية ، لتهافتوا عليه وحاولوا الوصول إليه ولو بالخروج عن الدين والآداب السامية ، فلا دين ولا يحياه ، ولا شرف ولا مروه ، ولا إباء ولا طعما في الجنة السامية ، ولا خوفاً من جهتم الحامية ، فريلهم من الله يوم يقول قائلهم ( يا ليتما كانت القاضية ، ما أغنى عنى ماليه ، هك عنى سلطانيه ) ( بل تؤثرون الحياة الدنياء والآخرة خير وأيق ، إن هذا لني الصحف الأولى ، صحف أيراهيم وموسى )

كثيراً ما نشــــاهد من يتعامل بالربا ويا كل الرشاء ويطفف الكيل والمبزان،

ويمنون هملاه، والإخوان ، لا يخاف من الله ولا يخشى ، ويشهد الزور ، ويرتركب الفجور ، ولو استطاع لآخذ الاكفان من القبور ، وكل ذلك في سبيلك يا دنيا ، ومن أجلك يفعل الانسان مايشاء ، فقد يثق المسلم بالمسلم ويسجبه سمته وحضوره في المساجد لصلائي الصبح والعشاء ، فيطشن إليه ويمتمد بعد الله عليه ، ويأمنه على نفسه وماله ثم يجده معد ذلك حية رقشاء ، يخون الامائة ، ويستخف بالخيانة ، وتتلاعي عنده المرومة والديانة ، ويحمله حب المال على انتهاك الحارم وارتكابه الفحشاء ، وإذا خونته بالله زوى هنك وجه واستهزأ بك واستحسن من نفسه ما يغشى ( فأنذرتكم ناراً تلغلى ، لا يصلاها إلا الاشتى ، الذي كذّب وتولى، وسيجنبها الانتى الذي يؤتى ماله يتزكى )

فى سبيل المال عالمنا محتال ، وعايدنا دجال ، والشاعر كذاب فيا قال ، والكاتب يترلف إلى الاختياء والانذال ، ويكذب فى الحقيقة والخيال ، والواعظ والخطيب يتصب الشباك والحبال ، لاصطياد الرجال وتهب الاموال ، ويعد موكله بالنجاح فى والحامى يحب إغراء المداوة بين مواطنيه من نساه ورجال ، ويعد موكله بالنجاح فى كل حال ، وهو يعلم أنه لا يدرك شيئا من قصده ولا ينال ، والعبيب لا ينصح فى البيت ولا الاسبتال ، إلا إذا دفع المريض إليه ماله وبعث بالمدية إلى بيته فى الندو والآصال ، فما أسعد الننى فى هذه الاجيال ، وما أكثر أتماب الفقير وذى الميال ، فى زمان لا تقدس فيه إلا المادة ولا يعبد فيه إلا المال (كلوا من طيبات ما رزقنا كم ولا تطنع أ في في ققد هوى »

لقد ضعف الدين وتحكم حب العاجل من قلوب الناس أجمين ، وقالوا ما هي إلا حياننا الدنيا محموت وتحكي وما ألحديث النبيين قالوا أساطير الاولين وخرافات الاقدمين . وكا أنه لا دين ولا يقين . كذلك لا رحمة ولا إنسانية ولا مبالاة مالمساكين ورث قائل يقول : إذا مت عطشانا فلا نزل القطر على العالمين وإدا نلت قصدى وبلنت حاجتي فما لى و للاخرس من محبين نزل القطر على العالمين وإدا نلت قصدى وبلنت حاجتي فما لى و للاخرس من محبين

ومبنعنين ، وأولئك الذين يقولون للمال بلسان الحال والمقال إياك ثمبد وإياك نستمين فله يسجدون وإياد عمدون وعليه يمتمدون ومعه لا يبالون بالقوانين ، ولا يعتبرون عا فات ، ولا يضكرون فيا هو آت ، مما أخير به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين ( قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى )

قال رسول الله وَ الله وَ الله و كانت الدنيا تمدل عند الله جناح بموضة ما سقى كافراً منها شرية ماء وقال وكانت الدنيا تمدل عند الله جنال المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام ، وقال عليه الصلاة والسلام « صلاح أول هذه الآمة بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالبخل والآمل » وقال أيضاً « إن الدنيا حادة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تمملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » (فأعر ض عن من تولى عن ذكرة ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلقهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى )

# الخطبة السابعه عشر

#### فى الزهسد والورع

الحد لله القائم بدائه ، والدائم بصفائه ، والمعروف بعظيم آياته ، والموصوف بكريم هبائه ، والمادل الحسكيم في تصرفائه ، عم جوده أهل أرضه وسماوائه ، واعترف بوجوده كل ناطق وصامت من مخلوقاته (يسبح لله ما في السموات وما في الارض له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير ، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تساون بصير )

فحمده تمالى جعل الدنيا دار الممر ، والآخرة دار المقر ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو كانت الدنيا عنده تداوى حناح بموضة ما جعلها فى بدى من كفر ، سبحاله لا يضره من كفر ، ولا ينفعه من شكر ، وكل ميسر لما خلق له من خير وشر . ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله الرابط على بطله من شدة الجوع

الحجر ، سيد الامجاد، وأفضل العباد، وأصدق الزهاد، والقائل ﷺ : رجعها من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر (إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها تذير، وإن يكذبوك فقد كذّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيدات وبالزير وبالكتاب المنبر،

اللهم فصل وسلم على سيدتا محد المبعوث بالرغائب، والمؤيد بالمعبائب، سيد الاعاجم والمؤيد بالمعبائب، سيد الاعاجم والاعارب، والقائل عَلَيْ الله المحل الله وسلم عليه وعلى آله الاطهار وصحابته الاطايب، ما ذر شارق وأقل غارب، وعلى التابعين لهم باحسان في ترك الحرام وفعل الواجب ( والذين آمنوا وهملوا السالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير)

عبساد الله ، حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والتكالب عليها أساس كل بلية ، والانهماك فيها أصل كل رزية ، وما عيت هذه الدار بالدنيا إلا لا تها دنية ، وما هي إلا طريق معوجة أو سوية ، موصلة إلى الدركات السفلية ، أو الدرجات العلية فطوبي لمن التخذها إلى الخير معلية ، سريمة غير بعلية ، ويا ندامة من اطمأن إليها وحسبها عند الله صريمية ، وإنما هي ملمونه ملمون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ، وعالماً أو متعلماً كما ثبت عن سهد البرية . فيا مؤمنا بالله واليوم الآخر ، ويا صاحب النفس الزكية ، تأهب الرحيل ، واستمد السفر العلويل بساخ الاحمال وخلوص النهة . ويا أيها المؤمنون (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم "لا صرد له من الله ما لكم من تكير )

جاه رجل إلى رسول الله مَسِيَّالِيَّةِ يقول له : دلى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الله وأحبنى الله وأحبنى الله وأحبنى الله وأحبنى الناس ، فقال له مَسِيَّالِيَّةِ « ارهد في الدنيا بحبك الله وأوجز ، فقال عليه الصلاة والسلام « إباك والطمع فائه فقر حاضر ، وإباك وما يعتذر منه ، وعليك بالمأس مما في أبدى الناس ، وقال مَسِّلِيَّةِ : من أصبح آمنا في سربه مه في في بدئه عنده قوت

ومه وليلته فكأ تما حيزت له الدنيا بمحذافيرها ، فكيف بأهل الآلوف المؤلفة ولذيذ الطعام وفاخر اللباس . فتوب حرير . وفراش وثير . ومنول واسم كبير . وطمام مختلف ألوائه كثير . ومركب خطير ، وطبيب آس ، ونعيم أنتم عنه مسئولون يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أنى الله بقلب سليم وحمل صالح . فيا سمادة الاغنياء بالمسنات . ويا ندامة أهل الإفلان ، وتباً لهذه الدنيا حلالها حساب ، وحرامها عقاب الإنسان معرض فيها للامراض والإعراض . فوت وجوع ، عطش وعرى ونعاس . وعيشها حقير ، وزمانها قصيد ، وحدانانها كثير ، وكل ما لك فيها فهو محسوب عليك ومعدود حتى المحظات والانفاس أو والله خلقكم أمن تراب ثم من نطفة ثم جملكم ومعدود حتى المحظات والانفاس أو الله خلقكم أمن تراب ثم من نطفة ثم جملكم وموا إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير )

يا ابن آدم ، إلى متى تممر الدنيا وتجمعها وأنت عليها حريص وفيها طامع ، وهما قريب ستفارقها وتقركها لفيرك وما قك منها إلا ما أكات فأفنيت أو لبست فأبليت أو قدمت فأبقيت ، وهو المحفوظ وما سواه فضائم، فعلام شجرى وحظك منها قليل ونصيبك منها ضئيل ، وعلام شجمعها من حلال وحرام ، وإنما هي وديمة من الودائم . يبيش الذي سمين عاماً مثلا وهو في كد ونكد، وجهاد وسعى متواصل متقابع ، فينقطم أمله ويحضر أجله ويأحذه الموت من كل مكان وهو لا يزال لها جامع وفيها طامع ومنها غير قانع ، وكأنما دخل داراً ليشتريها ، فدفع التين وأخذ السكن ، وقبل أن يتمكن انهدمت عليه داره ، نخسر المشترى ورمح البائم ( اعلوا أنما الحياة الدنها لمب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل فيث أعجب المكفار نبائه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حالاً الزارع ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبنواً في الارض ولكن ينز ل مقد ر مايشاه إنه بعباده ضير بصير »

أين سليان بن داوود الذي آ أاه ربه ملكاً لا ينبغي لاحد من بعده من المالمين ،

وأين قارون الذي أوثى من الكنوز أما أن مفاتحه لتنوء الصبة أولى القوة ، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا مجلب الفرحين . أين الملك ذو القرنين وقد بلغ مشرق الشمس ومفريها وكان من الفاتحين ، وأين عاد وثمود وطلم وجديس وجرهم وأميم والمهالفة وقوم تبعواصحاب مدين وغيرهم من القرون العابرين ، لقد ذهبوا وذهبت بهم الدنها وصاروا عبرة للمعتبرين ، وذكرى الذاكرين (قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) ( زهم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي ودبى لتبعثن ثم لتنبؤن بما صلتم وذلك على الله يسدير )

رويداً بنفسك يا طالب الدنيا ، قرزةك مقسوم وأجلك محتوم ، ومصير ما أنت فيه إلى إلزوال ، وحسبك منها ما يكفيك ويفنيك عن السؤال ، والالتماس لما في أيدى الناس من طروريات الحياة لنفسك والديال ، واسمع كلام نبيك محد ويتياني وهو الصادق المصدوق في الاقوال والافعال ، وما قال « واقد ما الفقر أخشى عليكم ولمكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها وتهد الخلال ، فعالمنا فتهلك عا أهلكتهم » وحق ما تقول يا شريف الخصال وحيد الخلال ، فعالمنا دجال ، وراجر فاعمتال وفي طبيك يادنيا قد أصبح الملماء زنادقة منافقين ، وأصبح السادة والقادة هم الجهال في المن الكثر الحرام اليوم وما أقل الحلال ، وكل لحم نبت من حرام قالنار أولى به ، ومن كان مطمه حراماً ومشر به حراما وملبسه حراما وغذًى بالحرام فكيف يستحيب كان مطمه حراماً ومشر به حراما وملبسه حراما وغذًى بالحرام فكيف يستحيب دعاده ذو الجلال ( أفن يُعلق في النار خيراً أصّن بأنى آمنا يوم القيامة ، احماوا ماشئتم المها تما تما تعلون بسير )

أنا لا أذم الحال إلا إذا أطنى ، ولا أحذر من الدنيا إلا إذا شغلت ينيها عن الواجبات ، ولا أريد من الناس أن ينقطوا في المساجد العبادات ، ويتركون أهلهم يتكففون الناس مالا بد منه من الملابس ، الاقوات ، ولا أريد منكم أيها الاحياء أن تكونوا كالأسوات ، قد أعرضوا عن الدنيا وما فيها من الخيرات ، والمصائب

والآفات ، ولكن أقول لسكم تذكروا ما فات ، واستمدوا لما هو آت ، ولا تنسوا هادات ومفرق الجاعات ، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اقد إليك ولا تبغ الفساد في الارض يا مؤمناً بالآيات ، ومصدقاً بتماليم الديافات ، ولا تأكوا أموالكم بينكم بالباطل ثم تفولوا إن الله ينفر الزلات ويعفو عن السيشات ، لآه تمالي يقول (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا وحملوا الصالحات ) . وحقوق الله مبنية على المساعجات ، أما حقوق الآدميين فبنية على المساحات ، ولا تحسين فبنية على المشاحات ، ولا تحسين الله غافلاهما يعمل الظالمون والظالمات (يا أبني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بهما إلله المنا لطيف خبير)

قال أبو هريرة رضى الله عنه (ما شبع آل محمد ﷺ من طعام ثلاثة أيام تباعاً حتى قبض) وقال ابن عباس رضى الله عنها «كان رسول الله ﷺ يبيت وأهله القيالى المتتابعة طاوين لا يحدون المشاء ، وقال رسول الله ﷺ «عرض على ربي ليحمل لى بطحاء مكة ذهباً ، قلت لا يا رب أشبع يوما وأجوع يوما ، فإذا جست تضرعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت شكرتك وحدتك » وقال عليه العسلاة والسلام « لو كان لا بن آدم واد من مال لا يتنى إليه ثانيا ولو كان له واديان لا بتنى لها الثراب ، ويتوب الله على من ثاب »

( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفر بالرحمن لسيوتهم سقفا من فضة وممارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكثون، وزخرقا وإن كل ذهك متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقبن)

### الخطبه الثامنه عشر

#### في الحث على العمل والاكتساب

الحمد أنه الآمر بالعمل، والنامي عن الكسل، سبحانه هز وجل، قسم الرزق وقدر الآجل، وله الحمد على ما حصل، ونسأله المزيد من فضله وهو الذي يجيب من سأل وحاشاه أن يخيب فيه الامل، ونموذ به من العجز والمكسل، والجين والبخل والفشل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلف الإحسان على كل شيء وأمر بالإتقان ونعى عن الحلل، وأبغض الناس إلى الله الرجل السيملل (هو الذي جمل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكاوا من رزقه وإليه النشور)

ونشهد أن سيدنا محسداً عبده ورسوله المبموث بالهدى ، والمنقذ من الردى ، أرسله معلما ومرشداً ، وناسخا ومجدداً ، وأوحى إليه بقوله تعالى « أمحسب الإنسان أن يُترك سدى »

اللهم فصل وسسلم على سيدنا محمد القائل: اهمل قدنياك عمل اصرى. ينظن أن لن يوت أبداً ، واهمل لآخرتك عمل امرى. يخشى أن يموت خداً ، صلى الله وسلم هليه وعلى آله وأصحابه السعداء ، يحور الندى ، وتحبوم الاهتداء ، وعلى التابعين للم باحسان فيا خنى أو بدا ، وعلى جميع المخاطبين بقوله تمالى ( رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعماوا الصالحات من الظلمات إلى النور »

عباد الله ، طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسامة ، والسمى في الرزق بما أمر به القرآن وعلَّمه ، وأوجبه الرسول المسلم وألزمه ، وطلب الرزق شيء قضت به الشريعة وحكم به المقل وحتمه ، فالقس الرزق أبها المسلم من باب حله ، وإياك وما شهاك الله عنه وحر ه ، فتاع حدد الدنيا قليل ، وما أشد مفرمه وما أمّه ، فطوبي لمن رضى بما قدر له ربه وقسمه ، وعلم أن الله قد كتاب رزقه وأجله وعمله وهو في بعلن أمه ، جهل ذلك من جهله ، وعلمه من علمه ، ومها تكن لك من قوة فانك لا تستطيع تغییر ما قدَّره الله ونظمه (أمَّن هذا الذی برزقکم إن أمسك رزقه بل لجوا فی عُمُوونغور)

أيها المسلم ، جمك للمال من حله عبادة مرضية عند الله ، إذا كنت تربد يه إعناف نفسك عن الحاجة إلى الفاس وسؤالك فير الله ، ومن أمسى كالا من كسب يده أمسى منفوراً له ، وكنى بالمر ، إثما أن يضيع من يعول ، وهكذا قال وسول الله ، وخير الناس أنفهم الناس ، والافنياء هم وكلاء الله ، وطويى لمن أجريت على يديه أرزاق هباد الله ، والمؤمن القوى العامل ممتثل قول ربه تمالى ( وتعاوتوا على البر والتقوى ولا تعاوتوا على الإثم والعدوان وانقوا الله ) وأبنض الناس من ترك العمل وغلب عليه الكسل حتى إصار كلاً على مولاه ، يعده أهله ثقيلاً ، ويراه صاحبه بفيضاً ، ولا يلقاه أحد إلا وكره لقياه ، ومن استنفى عن الناس واعتمد على الله ثم على نفسه وأخذ بالاسباب وفقه الله وأعانه ( ومن أيسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالمروة الوثق وإلى الله فاقبة الامور )

جاه الإسلام يأمر بالسمي والعمل ويحث على الاكتساب، ووضع لبنيه قوانين المماملات التي يعيشون آمنين بها جلى الدماء والأعوال والأعراض والاحساب والانساب، وأخيرنا أن هذا المال قوصول إلى الجنة ومرضاة الله من أعظم الاسباب وإليكم الآدلة الصحيحة على فضيلة السمى في صالح الدنيا والآخرة من السنة والكتاب، فهذا رسول الله ويتياني يقول ( إن الله يعب المؤمن المحترف ، والله تصالى يقول ( ومهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لم نصيب مما كبوا والله صريع الحساب ) ولكن إذا أمرتم باكنساب الحلال والمتمتع بالمعيبات وليس فاخر الثياب، فلا يشغلنكم ذلك عن طاعة الله ولا يصرفنكم ها أعده الله المعتمن في الآخرة يا أولى الآلباب، ولا تسكونوا من الذين يقول الله فيهم ( ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربعتم وارتبتم وغرتكم الامانى حتى جاء أمر يقول الله فيهم ( ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربعتم وارتبتم وغرتكم الامانى حتى جاء أمر

المؤمن الحيرف الكسوب الذي لا يأكل إلا من عمل يديه ، مكرم محبوب محترم بين زوجته وأبنائه وإخرته ووالديه ، إذا خرج من بيته فكلهم يدعون له ، أوإذا رجع إليهم فأيصارهم شاخصة إليه ، يطيعون أمره ، ويقفون عند إدادته ولا يخرج منهم أحد عليه . وصاحب المال والصافع المتمن مخطوب وده مرغوب فيا لديه ، وإذا كان مصلحاً لدينه ودنياه صادقاً أميناً فياله وما عليه ، فبعثله يعز الدين ويستدل به على شرف الإسلام والمسلمين ، وما أيعرف الإنسان إلا بأهاه ، وإنما المرء بعمله وأصغريه ( وأسرر واقولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور )

كان نوح وابراهم عليها السلام محترفان النجارة ، وكان موسى أجيراً على شهيب فنم المتعاقدان ونعمة الإجارة ، وكان داوود حدّ اداً وسليان خواصاً وأبناء يعقوب شهاراً وما أحسن التجارة ، وكان إدريس خياطاً ومحد صلى الله وسلم عليهم أجعين راعياً وجالاً والحديث التعريف : ما من نهي إلا وقد رهى النتم ، قيل وأنت يارسول الله عن المديث الشريف : ما من نهي إلا وقد رهى النتم ، قيل وأنت يارسول الله عن كنت أرهى على قراريط لاهل مكة ، وذاك طلب الرزق وليتمرنوا بذلك قبل النبوة على سياسة الخلق بعد النبوة ، والله أعلم حيث يجمل أسراره ، وكان السلف السالم وضى الله عنهم عالاً مكتسبين لا ينظر منهم أحد إلى ما في يد الآخر ، حتى فقيره كان يشكو إلى الله وحسده افتقاره ، فكلهم ما بين غنى شريف وفقير هفيف لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة ولا يمنهم الدن عن الا كتساب ، قالى قي جن سلمان عليه السلام ( يعمادن له ما يشاء من محاريب و عاثيل وحفان كالجواب وقدور راسيات ، اصادا آل داوود شكراً وقليل من عبادى الشكور )

دخل رسول الله إلى الله الله الله الله الله وقاص وهو مريض ، فاستأذنه بالوصية عجميم أمواله فهنمه إلا من الثلث وقال الثلث كثير « إنك إن نذر أهاك أغنياء خبر من أن نذره عالة يتكففون الناس » وذ كر 4 و الله الله والله ويقوم اللها ووقوم اللها ووقوم اللها وقوم اللها .

وقال وَ الله و المنته و عن خلق ربه ، وكان يقول و النتي ( المهم إلى أعوذ الله بمد مو اله خير له و عذاب القبر ، وقال بعض الحسكاء « لأن يجمع المره مالاً لاعداله بمد مو اله خير له من الحاجة في حياته لاصداله » وقال آخر « من حفظ دنياه فقد حفظ الاكرمين دينه وعرضه » . ومن استنتى عن الناس خدموه ، ومن ترفع عن المسألة أكرموه ، واليد العليا خير من اليد السفل ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا واليد العليا خير من اليد السفل ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن تقس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب والآخرة ، ومن تقشى لاخيه حاجة في الدنيا قضى الله يوم القيامة سبعين حاجة ، وهذا كله لا يستطاع فعله إلا بحسن الخالق والمال الصالح ، والله تعالى يقول ( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنسمين من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ، وإن تصيروا وتقوا بإن ذاك من عزم الامور )

رُك العمل يدعو إلى الفقر والمسكنة والذل والمهانة ، ولا ترى الرجل السبهلل إلا في غاية الضعف والبؤس والاستكانة ، مهموماً منعوماً ، وليس له في الناش حيثية ولا مكانة ، قد أتميه سؤال الناس وأذلته الاستدانة ، والبطالة لا تفتج إلا "بغض صاحبها واستثقال ظله ، فهو لا يستحق المساعدة ، ولا تلبني له الإعانة ، وحالته شدعوه إلى الزور والكذب والسرقة والخيانة ، وليس له عهد ولا ذمة ولا عزيمة ولا همة ولا أمانة ، وظيفته التسكم في الاسواق والشوارع وأذبته إخوانه ، ومدح الملوك ومن لا خبر فيه ، وما أبعد ما بينه وبين الديانة ( من كان يريد المزة فله المزة جميماً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ، والذين يمكر ون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أوائلك هو يبور )

إذا هلمت يا عبد الله فضيلة العمل فلا تعمل إلا ف حلال. وإياك إياك وظلم المنزان والمكيال، وأكل الرشاء والتعامل بالربا وجع المال بشهادة الزور، وأبمان الفحور، وطرق الحيلة والاحتيال، ولا تكنز الذهب والفضة الورثة الآنذال،

وابتغ فيا آتك الله الدار الآخرة ، وقابل أوامر الله بالامتثال ، و اغمل بوصية لقان لابنه حيث قال « يابنى أقم الصلاة واءمر بالمعروف وائه َ حين الممنكر واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور ، ولا تصمَّر خدك للناسى و لا تمش فى الارض مرحاً إن الله لا يجب كل مختار نخور »

# الخطبہ التاسعة عشر

في الافتصاد ودم البخل والإسراف

الحمد لله الذي جعل المال عاد الحياة ، وأعان به الإنسان على ديمته و دنياه ، وحذر كا من التبذير والتقصير وصرف المال في غير ما يحبه ويرضاه ، و نحمى عبده من الطفيان إن هو أغناه ، فله الحمد على ماأعطاه ، وله الشكر على ما أدلاه ، و قسماً له المزيد من فضله وأن لا مجيجنا إلى سواه ، ونعوذ به من الكفر والفاقة وسوء الحال .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز من يشاء و يذل من يشاء وهو أحكم الحاكمين ، وبهدى من يشاء ويفل من يشاء وهو رب العالمين ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله الامين ، والمرشد العظيم إلى مصالح الدنيها والدين ، والمنزل عليه في محكم الذكر المبين (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) و القائل وَلِيَالَيْنَ « إن الله يكره لكم قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال »

اقهم فصلَّ وسلم على سيدنامحمدالمبموث بالهدى والحسكة ،وخير رسول إلى خير أمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الآئمة والموصوفين بصدق السزيمة وعلى الهمة ، وعلى التابمين لهم بإحسان في المقائد والاقوال والافعال .

أيها الناس، نِهم الله على خاته لا تحصى ولا تمدى وفضله على حباده عظيم لا يحد فله تعالى عظيم الله على عبد فله تعلم الله تعلى عظيم الشكر وغاية الحمد، ومن جلائل نميه المال والوقد، وصحة العقل والروح والجسد، ومن رُزق المال وعرف حق الله فيه وفق المخير وسعادة الابد، فهو لا يحتاج إلا إلى إلله الواحد الاحد الفرد الصمد، ويساهم إلى كل خير،

ولا يمنمه من الشر خوف إنسان ولا قلة ذات اليد، فطوبي لعبد صالح يتمتع بالمال الحلال .

من كسب المال من حله صرفه فى وجوه البر والإحسان ، ومن اكتسبه من غير حله استمان به على الكفر والفسوق والمصيان ، وتمادى بسببه فى الظلم والبغى والمدوان ، والإسراف والبخل صفعان مذمومتان فى كل إنسان ، يطيع بها نفسه وهواه والشيطان ، فنع زكاة وقطيعة أرحام ، وإساءة إلى الجيران ، وحرص وطمع وقفعة وأنانية ويذخ وطنيان ، ومخالفة لقول رسول الله ويتنائج «كل واشرب والبس وتصدق فى غير ما سرك ولا اختيال »

المسرف يذهب ماله ويسوء حاله ويبغضه أقاريه وعياله ، وهو عن كل ذلك غافل ويسحبه الآنذال ، ويخدعه الحتال ، ويثنى عليه ويمدحه الشاعر والشاحذ والدجال وكل مخاتل ، والمسرف المبذر سفيه محجور عليه لآنه غير عاقل ، وداخل فى قوله تمالى (ولا تؤثوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوه وقولوا لهم قولاً ممروقاً ) فتبارك الآمر يمسالح العاجل والآجل ، فكم من ثروة ذهبت ، ومال كثير تبدد ، وبيت عامر تقفل ، نتيجة الإسراف وصرف المال فى غير طائل ، وما ظلهم الله ولكن كانواهم القالين بلا تزاع ولا جدال .

ينزوج الرجل ليصون دينه ويمف نفسه فيتكلف من النفقات مالا يطيق ، فدفع كثير ، ومهر كبير ، ومهر جان يقام فى البيتين والطريق ، وثمياب وصبحية ، وكنب وقاموسية ، وفرش و عارق وصناديق ، وتكاليف أخرى بعد ذلك تؤدى إلى الفراق والتطليق . ويموت للإنسان أحد أقاريه ، فيحمع على نفسه الحزن والتضييق، ويقيم المآثم التي محضرها العدو والصديق ، ويكون الحباق والمطواية ، ويطبخ الطمام النائحات ، فيا في ، من أرز ولحم ، وسمن ودقيق ، فلا يخرج المسرف من فرح ولا ترح إلا وقد فقد ماله وأتمب نفسه والآهل والعيال .

ومن العاس من ينفق بلا حساب ولا يقيس خرجه بدخله ، ولا يبالي يمستقبله ،

ولا يهمه شأن ورثته وأهله ، فهمته بطنه وفرجه وإدراك نفسه مناها ، من نكاحه وشرابه وأكله ومجمعهم الهو والطرب وشرابه وأكله وهبمهم الهو والطرب وضياع الوقت فيا حرم الله إلا مصاباً فى نفسه وعقله ، وما يقع فى حفلات الزار والخادر وإقامة الولائم بنير مناسبات هو أعظم دليل على حاقة من يفعل ذاك وجهله وكذاك يفعل السفهاء فى أموالهم ، ويوافقهم على التبذير علماء السوء ، ومن لا خير فيه من الجهال .

قال الحكاء: الافتصاد نصف المديشة وما عال من اقتصد، وخير الآمور أوساطها والفضيلة وسط بين طرفين، وما عندكم ينفد وما عند الله بلق لا ينفد، والسميد من اعتبر بأسه وأصلح يومه واستعد المند، ومن تعب في تحصيل شيء لم يخرجه إلا في يشكر عليه ويحمد. أما الذين يرثون أموالهم أو تأتيهم الارزاق بلا تعب ولا كد فني سخط الله ينفقونها غالباً ، ولا يعلمون أن الله لهم بالمرصد. والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الحبة ، قريب من النار، وعكسه السخي الجواد كا جاء ذاك عن سيدنا محد، فكونوا عباد الله كما وصفكم الله (وكذلك جملناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) والعدالة شرط فيمن يشهد، والله تعالى يقول في وصف عباده المؤمنين (والذين إذا أنفقوا لم أيسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذاك قواماً) وصدق الله فيا قال

هكذا القرآن يخاطب سيد المرساين محداً الصادق الآمين، بقوله تمالى (ولا تبذر تبذيراً ، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) وحاشاء أن يكون عليه الصلاة والسلام مبذراً أو مجنيلاً وهو المبدوث بعماليم هذه الشريعة وآداب هذا الدين. والله تمالى يخاطبنا جيماً بقوله تمالى (يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) وبقوله تمالى (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا في التبلكة وأحسنوا إن أنه مجب المحسنين)

وحسبك أيها البخيل أنك عروم مظاوم لا تقمتع بشىء مماكسبته بكد اليمين وعرق الجبين (لسكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا محب كل مختال فخور ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولّ فإن الله هو النفى الحقيد) ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمون ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) وبيده التوفيق والخذلان ، والهداية والمضلال ، وهو الكبير المصال .

## الخطبة العشرون

#### في العسدقة والإنفاق في سبيل الله

الحمد لله البر الجواد الكريم ، القابض الباسط الرحن الرحيم .

تحمده تمالى على فضله المظيم، وإحسانه السيم، ونشهد أن إلا إله إلا الله وحــده لا شريك فه أمرنا بصلة الارحام، ومواساة الفقراء، وكفالة البيتيم ( إن المصــدُّ قبن والمصدُّ قات وأقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم)

ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله أنفق ماله فى سبيل الله عوف الدنيا لم يتوسع وبها لم يتمتع ع بل كره الحرص عليها والعنافس فيها ع وذم ذلك وشنع عوقال مارزقت فلا تفياً وما سئلت فلا تمنع .

اقهم فصل وسلم على سيدنا محمد الشافع المشفع، صاحب الوسيلة والفضيلة والمقام الارفع ، صلى الله وسلم حليه وهلى آله وأصحابه والسالكين على منهجه القويم وصراطه المستقيم .

أيها الناس ، هل سمعهم ثناه ربكم الحى القيوم ، على الذين فى أموالهم حتى معلوم السائل والمحروم ، وهل سمعهم كلام نبيكم المصوم ، فى مدح الكريم المأجور ، وفم البخيل المسائوم ، وهل فهمتم دعاه ملذا وعلى هذا فى الحديث المفهوم « الهم اعط منفقاً خلفاً واعط بمسكاً تلفاً » ( من ذا الذي تُقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم » فدائنوا ربكم بالصدقات على الفتراء والمساكين ، وارحوا من فى

الارض يرحمكم من فى الساء ، فهو رب العالمين وأرحم الراحين ( وسارهوا إلى مغفرة من ربكم وجنة هرضها السموات والارض أعدت للمتقين ، الذين يتفقون فى السراء والفراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واقد يحب المحسنين ) ( وما لسكم لا تؤمنون بالله والرسول يدهوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقمكم إن كنتم مؤمنين ) ( هو الذى يدّل على عبده آيات بيّنات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرموف رحيم »

فيا متمتما بطعامه وشرابه ، وفراشه وأثاثه وثيابه ، وزوجته وأولاده وأصحابه ، ويا مستفرقا في علومه وآدابه ، وجمع ماله واكتسابه ، هلا سممت كلام الله في كتابه ، وما أهده لأوليائه وأحبابه (الذين يقيمون الصلاة ويما رزقناهم ينفقون، أولئك م المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومنفرة ورزق كريم)

يا ماك أيطنه باقحم والشحم ومختلف ألوان الطعام ، هلا تصدّ قت على البائس الفقير بشى من السكسر والعظام ، ويا سعيداً بالصحة والمال والجاه بين الآثام ، ماقك لا ترحم المصابين بالآمراض والآسقام ، وماقك لا تتمهد جبرانك وأهلك والآرحام ، وماقك لا تتفد أحوال الارامل والايتام (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمها مصبحين، ولا يستثنون ، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم )

هذه المدارس بالآيتام وأولاد الفقراء تمج ، وهذه المستشفيات بأصوات الامراض تضج ، وهذه البيوت بالعجائز والشيوخ والارامل ترتج ، وأنفس البائسين والمحتاجين هند الله يمحتج ، فسيحكم الله لمؤلاء على هؤلاء يوم تنتظع المماذير ويتمذر الخرج (فويل يومثذ اللسكذبين ، الذين يكذبون بيوم الدين ، وما يكذب به إلا معتد أثيم)

ليس المسكين الذي ترده اللهمة واللهمتان والاكلة والاكلتان . ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يننيه ولا يفطن له فيتصدق عليه . وقد غلبت عليه المروءة

والعقة والإيمان، قمنمه ذلك من سؤال فلان أو فلان، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جوعان، ولا بالذي تبلى تيابه فلا يكسو يها عريان، فيا أهل الإيمان وأصحاب الاحسان تراحموا برحكم الرحن ( وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرموف رحيم)

يا أهل الدائور لا تفوتنكم الأجور ، يا صاحب البيت المممور ، والحال المستور ، أختى ما في الجيب الرزق ما في النيب وتصدق بالميسور ، فالله مختلف عليك ما أغقت ويقبل منك ما تصدقت ، ويثيبك على ذلك بالجنة والحور ، والآنهار والقصور ( إن المعقين في جنات ونديم ، فاكين بما آناهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجعيم )

هنيثاً الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ، لا يريدون بذلك إلا وجه الله ، ثواب عظيم وأجر جزيل ورزق كريم ومنفرة من الله ، وذكر جميل ، ومدح طويل ونفس طهبة وقلب منيب أواه ، وهمل مبرور ، وسعى مشكور ، وأحب الناس إلى الله أغضهم لمباد الله ( ممثل الذين ينفقون أأموالهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبم سنابل فى كل سنبلامثة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم )

قال رسول الله ﷺ ﴿ إِنَّ اللهُ لِيرِي لَاحدكم النَّمرة والقَمَة كَا يَرِي أَحدُكُم فَلَوَّهُ أو فصيله حتى يكون مثل أُحد » وقال ﷺ ﴿ أَيَا مُؤْمنَ أَطْمَم مؤمناً على ظماً سقاه الله يوم أطمعه الله يوم القيامة من تمار الجنة ، وأيما مؤمن سقى مؤمناً على ظما سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن كسى مؤمناً على عرى كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة »

وذكر ﷺ : سبمة يظلهم الله فى ظل هرشه يوم لا ظل إلا ظله، فعد منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تملم شماله ما تنفق يمينه ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة هن هباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحم )

### الخطبة الحادية والعشرون

### في بنياء المسساجد وهارثها

الحمد لله الذي جمل المساجد بهوتا للمبادة ، ورغب في عمارتها والمناية يها عباده ، وجمل ذلك من صفات المؤمنين الآخذين بأسباب السمادة .

تحمده تعالى ونسأله إمداده وتوفيقه وإرتساده، ونعوذ به من سيئات الذنوب ولا راد لما أراده، بيده الخير ومنه الخير يغمل ما يشاء وهو على كل شيء قدير،

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أعلم بكم إذ أنشأ كم من الارض وإذ أنتم أرجنة ، فضله عظيم وجوده هميم وله على كل شىء سواه الفضل والمنة ، ونشهد أن سيدنا محسداً عبده ورسوله الذي أجارنا به من الفتنة ، وخلصنا به من الهنة ، وأرسله إلينا يخير شريعة وأفضل سنة .

اقهم فصلٌ وسلم على سيدنا محمد القائل: من بنى أنه مد جداً صغيراً كان أو كبيراً بنى الله له بيتا فى الجنة ، صلى الله وسلم عليه وهلى آ له وصحبه الموعودين من الله بالمنفرة والآجر الكبير .

هباد الله ، عارة المساجد من شمائر الدين ، والدناية بها من أوصاف المتدينين ، الذين يسارعون إلى منفرة من ربهم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقبن الذين ينعقون في السراه والفراء ، والكاظمين النيظ والمافين عن الناس والله يحب الحسنين . وما ينفق ماله في بناه المساجد وما تحتاج إليه من الإمامة والتأذين ، وفر اشها ومصابيحها ، وتسهيل اله الوضوء والفسل فيها وتنظيفه للمتطهرين ، لايفهله إلا الافنياء الذين يصد قون بيوم الدين ، وكذلك الفقراء والمساكين الذين مجودون باليسير وهو عند الله كثير ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ، والله تعالى يتول و إنما يعمسر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يحش إلا الله ، فعسى أو الملك أن يكونوا من المهتدين » فعاويي لمن رزقه الله مالاً يعمر به

المساجد والمدارس والمستشفيات ، ويطهم به القانع والمعتر والبائس الفقير . قال رسول الله ويليني إلى المعتر المرء من عمله وحسناته بعد موقه علماً علمه ونشره ، أو ولداً صلحا شركه ، أو مصحفاً ورثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيها لابن السبيل بناه ، أو شهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بهي الله له بيتا في الجنة ، فقال رجل بارسول الله : وهذه المساجد التي تعبى في الطريق الله له بيتا في الجنة ، فقال رجل بارسول الله : وهذه المساجد التي تعبى في الطريق الله نقم و إخراج القامة منها مهود الحور العبن » وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها وأمن ارسول الله ويستنيخ ببناء المسساجد وأن تنظف وتطيب » وعن أبي أمامة وأبي الدرداء ووائلة بن الاسقع وضى الله تمال عنهم أجمين عن النهي ويستنيخ قال وجنوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيمكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم ، وانحذوا على أبوابها المطاهر وجموها في الجم» وهكذا ويغنى أن تكون بيوت الله في غاية النزاهة والنظافة والنظافة والنظابير .

كانت المساجد المصلاة والاعتكاف وتلاوة القرآن وذكر الله ومجالسة الآخيار ، وأول مسجد بنى في الإسلام مسجد المدينة المنورة الذي شيده رسول الله ويليني بيده السكريمة وأيدى المهاجرين والانصار . وما زالت عناية المسلمين بالمساجد معروفة إلى اليوم ينفقون عليها الآلوف المؤلفة ، ومالا يدخل تحت عد ولا مقدار ، فلقد أغق الوليد بن عبد الملك على المسجد الدمشق أكثر من ثلاثمائة ألف دينار ، وجامع قرطبة الذي بناه عبد الرحن الناصري يعد أثراً من الآثار ، وفيه من المجالب والفرائب ما يبهر النظار ، ويسر المسلمين وينيظ الكفار ، وجامع الازهر الشريف يحصر ، وجامع الزيتونة بتونس لا نظير لها في سائر الاقطار ، وفي الهند جامع عظيم على على على على المعروف بحمة ، وفقات عمل على على على الهمة ، ولله في خلقه أسرار «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جملكم مستخلفين فيه ظافرة مهمة ، ولله في خلقه أسرار «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جملكم مستخلفين فيه ظافرة مهمة ، وله في خلقه أسرار «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جملكم مستخلفين فيه ظافرة مهمة ، ولله في خلقه أسرار «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جملكم مستخلفين فيه ظافرة مهمة ، ولله في خلقه أسرار «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جملكم مستخلفين فيه ظافرة مهمة ، وله في غلقه أسرار «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جملكم مستخلفين فيه ظافرين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير »

إذا رزق الله عبده الصالح مالا صالحًا وسلطه على إنناقه في وجوه البر والإحسان فقد وفقه المغير وهداه إلى صراط الذين أنهم الله عليهم من أهل الإسلام والإيمان ، ولا غبطة إلا في الفنتين : رجل آثاء الله مالاً فهو يقول به هكذا وهكذا ، ويخدم يه الدين والاوطان ، ويوامق به المعوزين من الاهل والخلان ، والاصحاب والجيران ، ورجل آناه الله حكمة التمرآن ، فهو يقوم به آناه الليل وآناه الثهار ، ويعلمه الناس إيمانا واحتساباً ، ويرغم به أنف الشيطان، وقد ذهب أهل الدثور بالاجور يصاون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاه من عباده ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴿ فأما مِن أُعطِي وانتي وصدَّق بالحسق فستيسره قليسرىء وأما من مخل واستغنى وكذب بالحسق فسنيسره المسرى » وصدق الله العظيم ، ويلغ نبيه الكريم ، ورسوله البشير النذير ، قال تعالى د لن ثنالوا البرحتى تمفقوا عما تحبون > د وإنما يتقبل الله من المتقبن > د وإليه يهمد الكلم الطيب والممل الصالح» وحين صمع أبو طلحة الانصاري همذه الآية قال: إن أحب أموالي إلى بشر حا، وقد جعلتها في سبيل الله قضعها بارسول الله حيث أراك الله ، فقال ﷺ ﴿ بِحْ بِحْ ذَلْكَ مَالَ رَابِحِ ﴾ وجاء عثمان بن عفاذ لجيش العسرة بألف دينار وحمل على مائة فرس وثالمائة بدير في سبيل الله ، فقال له النبي بَطُّلِيُّهِ « ماضر هنان ما صنع بعد اليوم» وهنيثا لأهل المال سعيهم المشكور وعملهم الناجع، وكان الرجل من المسلمين مجود بماله كله في سبيل الله حتى مدحه الله بقوله تعالى دوما لأحد هنسده من نعمة تميزى إلا ابتناء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى ، فبورك المدوم وتبارك المادم .

وأنّم اليوم عملكون مثات الالرف وتدعون إلى الخير ، فعكم من يجود بالكثير ونف أمطمئنة وقلبه متأثر بالدليل الواضح ، ومنكم من يبخل بالقليل ويكره النصيحة والناصح ، وإذا قيل له تصدق وكن من الصالحين ، حرك رأسه واضطربت منه الجوارح ، وكاد قلبه يفر من بين الجوائح ، وما هندكم ينفد وما عند الله باق ، هو الجواد الوهاب المائع ( لا يستوى منكم من أغق من قبل النتيح وقاتل ، أولئك أهظم درجة من الذين أغقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ) يا مسلماً : لا ينبغى لك أن يكون خرجك فى سبيل الشيطان كثيراً ، وفى سبيل الله قليلا ، وأنت تعلم أن الله شاكر حليم ، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، كا جاء ذلك فى الذكر الحكيم . قال تعالى « مثل الذين بنعقون أعوالهم فى سبيل الله كثير حبة أنبئت سبع سنابل فى كل سنبة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » ولم تكن بالله حاجة حين طلب منك القرض وهدك عليه بالاجر الجزيل والتواب العظيم ، ولكن ليبلوكم فيا آتاكم « ومن يقرض وهدك عليه بالاجر الجزيل والتواب العظيم ، ولكن ليبلوكم فيا آتاكم « ومن يقرض الحد هو خبراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » وما أرخص الجنة الله هو خبراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » وما أرخص الجنة الله أو عد المتقون إذا كان تمنها الدراهم والله إن الله غفور رحيم » وما أرخص الجنة الله أو عد المتقون إذا كان تمنها الدراهم والدنانيو .

إذا بهيت يا عبد الله مسجداً تربد به وجه الله ، كان الك من الآجر مثل أجر من تمبد فيه بالاعتكاف والصلاة وتلاوة كتاب الله ، وإذا كان في البلد مسجد يسسم الناس فالمناية به أعظم عند الله من إنشاه مسجد آخر لا حاجة له ، ولا خير في المفاخرة والمباهاة . وكان أمير المؤمنين قر بن المطاب محذر من بناه مسجدين في بلد واحد يضار أحدها الآخر ، وتلك صفة المنافقين الذين ذمهم الله بقوله تمالى « والذين المفذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ، وربكم يملم من عبده ما أبداه وما أخفاه مما همه أو نواه « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تمماون بصهد »

هارة المسساجد ليست بزخرفتها ونزيينها بمختلف الالوان ، بل عابت الصحابة رضى الله عنهم ذلك على أمير المؤمنين عنمان ، لولا أنه قال : بيوت الله أحق بذلك من معابد إلاوثان ، وإنما تعمر المساحد بعبادة الملك الديان ، أوبما يكون فيها من التعليم والبيان لملوم السنة والقرآن. وما أحسن المسلمين وهم فى بيوت الله قد وقفوا صغوفاً كالبنيان، يبتنون من الله سبحانه الفضل والرضوان. فاهمروا مساجدكم أيها المسلمون ولا تسرضوها للهوان، ولا تشمتوا بدينكم الحنيف أهل سائر الاديان، وتوفوا معمنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير.

# الخطبه الثانية والعشرون

#### فى الراعى والرعيسة

ألقيت هــذه الخطبة في مسجد العسقلاني يوم ١٨ جبادي الاولى من سفة ١٢٦٥ وذلك بين يدى ولى عهد النمين المعظم - إمامها اليوم -- مولانا أمير المؤمنين أحمد ابن حميد الدين حفظه الله .

الحد الله الذي جسل الإنسان خليفة في الارض ليمرها ، وملَّك جوها وبرها وأمجرها ، وزينة بالعقل وأكرمه بالعلم ليعرف نحمة الله فيشكرها ، وسخر الشمس والمحرو والمنجوم مسخرات بأمره ، فسبحان الذي خلقها وسخرها (وأثر لنا لسكم من الساء ماء فأ نبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لسكم أن تنبتوا شجرها) تحمده تعالى على نعمه ونعوذ به أن فكفرها ، ونسأله المزيد من فضله ، ومن عد نعم الله فلن يحمرها « وإذ قال ربك للملائدكة إلى جاعل في الارض خليفة قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسغك الدماء ومحن نسبح محمدك ونقدس قك ، قال إنى أعلم مالا تعلمون، وفشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حلق الإنسان في أحسن تقويم ، وهداه ولشين إلى الصراط المستقيم ، وعلمنا بالقرآن أشرف التعاليم ، وجمل الإسسلام دينا جامعا بين مصالح الدنيا والآخرة ، وما جمل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم جامعا بين مصالح الدنيا والآخرة ، وما جمل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إراهم ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الكريم الموحى إليه بقوله تعالى «والله يعلم الهسد من المصلح ولوشاء الله لاعتكم إن الله عزيز حكيم ، اللهم فصل وسلم والله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعتكم إن الله عزيز حكيم ، اللهم فصل وسلم والله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعتكم إن الله عزيز حكيم ، اللهم فصل وسلم والله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعتكم إن الله عزيز حكيم ، المهم فصل وسلم والله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعتمال إن الله عزيز حكيم ، المهم فصل وسلم

على سيدنا محمد القائل من حديث عظيم « السلطان ظل الله فى الارض يأوى إليه كل مظاوم من عباده ، فإن عدل كان له ا "جر وكان على الرعية الشكر ، وإن جار أو حلف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر » والصابرين مففرة وأجر كريم .

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أفضل ملاة وتسلم ( وافد كتبنا في الزيورمن بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى الصالحون) عباد الله ، لما ملت هذه الارض كفراً وإلحاداً ، وجوراً وظلماً واستبداداً ، وقتلاً وثهباً ، واسترقاقاً واستعباداً ، وطنى الاقويا ، على الضعفاء ، وأصبح المساكين طمعة للشرفاء ، وعاث الجرمون في الارض فساداً ، بعث الله في الاميين رسولا منهم فرفع صوبه بلق وفادى ، وملا الارض هداية وإرشادا ، وجاه بدين المدل والمساواة بين الناس جماعات وأفرادا ، وقال فا معشر قريش : إن الله تعالى قد أذهب عنكم فين الناس جماعات وأفرادا ، وقال فا معشر قريش : إن الله تعالى قد أذهب عنكم بمتقوى الله ، فعز بداية وقصدا ، وشرف فاية وصادا « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أحدا ، فألف بين قاد مكم فأصبحتم بنمعته اخواناً ، وكذم على شفا حفرة من النار كندى منها ، كذلك يبيئن الله الآيات لعلكم نهتدون »

لقد عرف الناس هذا الدين وتعاليمه الشاملة ، وكيف بدعو إلى الآداب السامية والآخلاق الفاضلة ، وعلموا أنه جامع لمصالح العاجلة والآجلة ، فدخلوا فيه أفواجا والتزموا شريعته العادلة ، فقو انينه جارية على الماوك والماليك ، والمطاه والمصاليك فلا محابلة ولا مفاضلة ، فالصفير مجترم الكبير ، والكبير برحم الصفير ، والمامور يظلب حقه من الامير ، فأكرم بها من مساواة ، وأعظم بها من ممائلة ، وفي نصف قرن صار المسلمون يحكون مشارق الارض ومفاريها بهذا القانون ، حتى إذا ظهر الخصام والحجادلة ذهبت رجعهم ، وضاق فسيحهم ، وكانوا أمة مثماسكة فصاروا أمة متخاذلة وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أصرهم إلى الله ثم ينبشهم عافوا يفعلون »

جاه الدين يخير كثير ، وخبر ما جاه به التوحيد والاتحاد ، ظلمبود واحد والعبادة واحدة الدين يخير كثير ، وخبر ما جاه به التوحيد والاتحاد ، طاقه مع الجاعة ، وإنما يأكل الذئب من الفتم القاصية ، ومن يضلل الله فما ها ده والمؤمنون كالبنان أو كالبنان أو كالبنان يشد بعضه بعضا ، فاعتصبوا يحبل الله جميها واتبعوا سبيل الرشاد ، ولا تفرقوا فتفرق بكم السبل عن سبيل الله ويشمت بكم الاعداء والاضداد ، وأطيعوا الله والرسول وأولى الآص منكم في كل بلاد ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، وإن تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، وإن تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، وإن تنازعوا في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بأله وبهوم المهاد ، فإن زقم من بعد ما جاءته ما البينات فإن الله عز وجل بالمرصاد «ومن يتوكل الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الفالبون »

وهظ النبي ﷺ أصمايه موهظة وجلت منها القاوب و فرفت منها الميون ، فقالوا يارسول الله كأنها موعظة مودّع ، فأوصنا أبها الآمين المأمون ، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشى ، ومن يسيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، وما قوله ﷺ بحديث الاوهام والظنون . وقال أيضا : هليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بمدى ، معنسوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة و فموذ باقة من الضلالات واضطراب الشئون ولاطاعة لخلوق في معصية الخالق أيها المؤمنون ، وكا تكونوا يولى عليكم وأهالكم عالىكم ، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولالا كلة سبقت من ربك لقضى بيثهم فيا فيه يغتلفون »

لقد فرض افته الرحاة السمع والطاعة على الرحية أجمعين ، وفرض عليهم المدل والحكم بالحق وأن ينظروا إلى الناس نظر الآياء إلى البنين ، وأن يأخذوا بكتاب الله و لا يتمدوا حدود الله ، محلين وعرمين ، وآمرين وتأهين ، ومطبقين لما جاءت به الشريعة من الاحكام والقوانين ، فائمين بالقسط شهداء أنه ولو على أنفسهم والوالدين والاقربين ، لا يرحون إلا الله ، ولا يخشون إلا الله ، ولا تأخذه في الحق الحق المحتام في الحق

لومة اللائمين ، فان هم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا هدوان إلا على الظالمين ، ولو بغى جبل على جبل لدك الباغى منحا وعلى الباغى تدور الدوائر ولو بعد حين ( فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل لهم ، فأثرلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كاثوا يفسقون )

إذا عرف الناس حق بمضهم على بمض وأخذوا بالحلال وتركوا الحرام، وتعاونوا على البر والتقوى ولم يتماونوا على الإثم والمدوان ومخالفة الاحكام، ساد الامن الطعام وأفشى الســـلام أوأطيع الإما وعم النظام وتبودل التقدير والاحترام ،عاد لنا مجدنا ورجماً عزنا وعظم أمرنا وذاع ذكرنا ، فلا نذلّ ولا نضام وإذا تحكم فينا الهوى وتفرقت بنا الأهواء تفرقنا أيدى سباء وكان بعضنا عونا على بعض كما ثراه في هــذه الآيام، وأبن نحن من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستمين على أمرنا هذا يمشرك، وهبد الله لا يستمين بمايد الاصنام ( فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي تمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأرلئك م الكافرون) هل من سامع مطيع فيممل بالقرآن ، وهل من مجمد في عبادة الله وخدمة الأوطان ، وهل من أَنَاسُ يتناجون بالبر والتقوى ولا يتناجون بالإثم والمدوان، فنوحد أمرنًا ونجمع شملنا وتمير أهلنا ونحفظ بلادنا من الاهتداء والطنيان ، فصحة وعلم وزراهة ، وتمجارة حرة وصناعة نافعة ، واستخراج لما في الارض من معادمًا بلا كمل ولا توان ومن كان مم الله كان الله ممه بالنصرة والمون فى كل زمان( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لملكم تفلحون)

قال رسول الله عَلَيْنَا إِنَّهُ وَكَلَّكُمُ راع ومستول عن رعيته ، الإمام راع ومستول هن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومستولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومستول هن رعيته ) رواه البخاري ومسلم .

وفقنى الله وإياكم لما يرضيه ، وجنبنا الوقوع فى معاصيه ، وأجارنا من مخالفة أوامره ونواهيه ، والله تمالى يقول « إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم لذكرون »

### الخطبة الثالثة والعشرون

#### فى التربيسة والتعليم

الحسد فله الذى فرض على الآباء والامهات حسن تربية البنين والبنات ، وجمل الاولاد والاحفاد والزوجات والاخوة الصفار والاخوات أمانة فى يد القائمين علمهم من جملة الامانات ، يسألون عنهم يوم الدين كا يسألون عن سائر الواجبات والمحرمات وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد الممات والله تمالى يقول (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات)

محمده تمالى ونستنفره الذنوينا إنه كان غفارا ، ونسأله العفو والمافية وأن يحددنا بأموال وبنين وأن يجمل لنا جنات ويجبل لنا أنهاراً ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أه له الملك وله الحد قالكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسونه الداعى إليه جبراً وإسر اراً ، والمنزل عليه قوله تمالى (يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناوا) والقائل مَتَالِينَّةُ ﴿ الولد من كسب الوالد » وبعض الماس لا يزيده ماله وولده إلا خساراً ، الهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات ، والمنقذ من الضلالات ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه القادات ، وعلى التابعين لهم بإحسان في العادات والمبادات .

عباد الله ،من رزق المال والولد فقد رزق خيرا هظيا، ومن شكر الله على نسمته زاده منها وكان الله شاكراً عليها، ومن صرف نعمة الله فى معصيته سلبها عنه وأذاقه هذا با ألعها، وماكان الله ليفير نعمة أنعمها على قوم حتى يفيروا ما بأنفسهم وكان الله حزيزاً حكيا، يهب لمن يشاء إنائاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوَّجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيا، ومن أدب أولاده وأحسن تربيثهم كان شاكراً لانعم الله مستوجباً للمزيد منها، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليها. وأيُّ فضل على الإنسان بعد الإسلام أكبر من أن يبارك الله له في أولاده البنين والبنات.

عليك أبها المسلم حق واجب أنه لا تؤدبه إلا إذا تمسكت بالدبن ، ومن حقة عليك أن تسدد لا تشرك به شيئا ، وأن تقوم بأصره فى الآهل والبنين ، ولا يجوز الك أن يتكففون الناس أو يقبمون من لا خير فيه من المصاة والفاسقين ، ولا يجوز الك أن تقركهم هملاً أو تضع لهم الحبل على الفارب فيقودهم إبليس وتسوقهم الشياطين ، ومن رحتهم عليك أن تملهم وتعلمهم من الحلال الذي ورثته أو وصل إليك بكد الهين وعرق الجبين ، ولا تملهم ظاهراً من الحياة الدنيا وتقركهم بأصر الدين جلهاين ، وفي الواجب مقصرين ، وبالحرام متساهلين ، وفي هوة الفساد ساقعابين ، فاتما هم رهيتك وأنت راهيهم المسئول عنهم ، كما في الحديث الشريف عن الصادق الآمين ، والله وأنت راهيهم البراهم ( إلى جاهك الهناس إماماً ، قال ومن ذريق ? قال لا ينال عهدى الظالمين ) ( وما يستوى الآهوات )

بمض الناس لا يهمه من بنيه إلا أن يكونوا موظفين أو تجارا ، أو محترفين يكتسبون المال ولو كانت الحرفة طبلاً ومزماراً ، وطنبوراً وأوتاراً ، ولا يبالى يهم إذا جموا المال أصالحين كانوا أم أشرارا . وقديما قيل : أشبع ولدك وأحسن أدبه ، والجمع له أدباً ولا تكسب له ذهباً . والابناء ورثة آبائهم طبائع وآثارا ، وكما تحب أن يكون أولادك فكن أنت إقبالا وإدبارا ، واقلالاً وإكثارا ، فاتما الولد مسر أبيه (والذين آمنوا واتبعثهم ذريتهم بإيمان ألحقنا يهم ذريتهم وما ألتناهم من هملهم من شهره ) والمكافر لا يلد إلا فاجراً كفاراً إلا من هداه الله ، وذلك من آبات الله ، وفلت خرق العادات .

تفهروا لنطفكم أيها الآباء ولا تضعرها إلا فى الأكفاء فان العرق دساس ، واختيار الامهات الصالحات لبناء الآسرة الكريمة والعائلة الشريفة يعد بمثابة القواعد والاساس ، والآم مدرسة البنين الاولى ، يتلقون فيها الخير والشر ويتخرجون منها بما كعب لهم من فائدة أو إفلاس ، ومن مزيد الآسف الله لا ثرى إلا سوء تربية وقبيح تنشئة وذهاب أخلاق وفساد أذواق فى كثير من الغاس ، يسمع الوالد فاحش القول من ولده وبراه على جانب عظيم من الفساد فلا ينسكر عليه ، وقد إلا يرى فى صفيمه من بأس ، أقيجوز شرعاً أو عادة أو عقلا أن نعيش كا تعيش البهائم ولا نفكر إلا فى الطمام والشراب والهباس ، يضيع منا الخلف ما ورثه من السلف ، وفقطل عادات أعداثنا على تقاليد آبائنا ، لقد ضعف الرجال وكاد يكون اليأس ، ووالله ما تتم مسئولية الابناء إلا على كواهل الآباء والامهات .

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودائه أو ينصرائه أو يجسانه ، وها بر فعان الولد أو ينصرائه أو يتجسانه ، وكما بر يدان ينشأ الولد فقد يطهرائه أو يتجسانه ، وأخوف ما مختاف على الصغير سكوت مربيه على قبيح فعاله وقحش لسانه ، وإعطاؤه ما محب واستغراقه في العب وتفضيله على إخواه ، ومرافقة الاشرار في الشارع والدار ، وعن المرء لا تسألوا أولكن إسالوا عن أقرائه ، وقبيئة التي يعيش فيها المرء أثرها في إسامته وإحسسانه ، ومعلمه الناصح يستطيع بهذيبه ورفع شأنه ، وإنما الطفل إشاشة بهضاء ينقش المربى ما يشاء عليها من ألوائه ( ومن يضلل الله أفلا هادى له ) ونعوذ بالله من أها قول تعالى رفعوذ بالله من أها قول تولد عالى الشهوات )

ما بال أولادنا لا يعرفون من الدين إلا أنه حائل منيع بين أحله وبين العلم والمدنية ويظنون أنه لا يتفق والسياسة والامور الاجهاعية والمصالح الدنيوية ، ما بالهم لا يريدون إلا حياة الإباحية ، ومضاعاة الام الاجتبية والشموب اللادينية يتشهمون بساداتهم الفريهين ويقلدون قادتهم الاوربيين في سفاسف الامور والاخلاق الدنية . فشرب الخور ومشط الشمور وتذبيق الثياب ورشها بالعطور أ، والسترة والبنطلون

والقيمة وحلق الدّقون ، تمدّ ، الناشئة النبية حضارة ورقياً وتقافة عصرية ، ومخالفته جود ورجمية ، فضادا السبيل وأخطأوا إلطريق ، وعاهم الدليل وأخطأهم التوفيق وكذهك يضل الجاهلون والجاهلات . تُعب أولادنا وثريد لهم الحلين فى كل حين ، وننفق على تعليمهم المال الكثير ، حاضرين وغائبين ، فتحضر لهم المعلين ، وثرسلهم كل يوم إلى المدارض مبكرين ، ونبعثهم إلى الجامعات والكليات فى أعمى البلاد رغبة فى العلم الذى يصيرون به أعضاء عاملين ، فيمود أكثرهم خائبين ، وعن الحق تاكين ، ومن ناز منهم بشى خرج عن الفضيلة والدين ، وصار نقمة على البسلاد والاهلين ، بهزأ بالمواطنين ، ويسخر بالمساكين ، فتراه من ضلال وسخفه متبختراً فى مشهه وشامحاً بأنفه ، يحاول خرق الارض برجلية ، وأن برفع الساء بيديه ، ويرى نفسه من العظاء والاساطين ، وإنما هر جاهل مفتون أصابه الجنون ، أينا توجهه نفسه من العظاء والاساطين ، وإنما هر جاهل مفتون أصابه الجنون ، أينا توجهه لا يأت يغير ، ولو كان من أشرف العائلات .

قال رسول الله وَ الله وَ مِن علَم علماً فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل » وقال والله والله و من عال ثلاث بنات فأديهن وزوّجهن وأحسن إليهن فله الجنة » وقال والله والله والله وقال والله والله والله والله وقال والله و

وقال عليه الصلاة والسسلام « ما تحل والد ولده أفضل من أدب حسن » وقال أيضا « اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » وكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم ليعلمهم الآداب . وكان محمل الصبيان في صلام ، وهو سيد الكائنات وأشرف المحلولات .

وإنه ليقول عَيَّالِيَّةِ د مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم على تركما لمشر ، وفرقوا بينهم فى المضاجع ، فيالها من أواص وأكرم بها من تعليات ، واقد تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم إلاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتنفروا فان الله غفور رحيم ، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم )

# الخطبة الرابعه والعشرون

#### فى السفور والحجاب

الحمد فله العظيم شأنه ، العزيز سلطانه ، الدائم بره وإحسانه ، تحمده تعالى جعل الحياه شعبة من الإيمان ، ومن لاحياه لا فناقص إيمانه ، وفشكره عز وجل أمر المرأة بالحجاب والترام الآداب ، وعليها يقوم أساس البيت وبغيانه ، وهي من الشرف عنوانه ، ولحجد أسرتها ترجانه ، وقدوذ به إنبارك اسمه أن يحيف رجال زماننا وفسوانه ، عن تعاليم العظيمة وطريقته المستقيمة ، وما جاءت به سنة نبيه وقرآنة ( وأن "هذا صراطي مستقيا فاتبده ، ولا تتبعوا السبل فتفر قبكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حفظ حق المرأة وأعلى قدرها ه وجل الحياء شطرين بين الرجال والنساء وما أسعد الحياء إذا حفظت المرأة شطرها ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله أصلح من هدنه الامة أمرها ، وأغهر الممالمين لخرها ، ودلما على الله يمكارم الاخلاق ، وما ترك خصلة من الخير إلا ذكرها ، ولا خصلة من الخير إلا ذكرها ، ولا القائل « أيا امرأة استعطرت ثم خرجت فحرت على قوم ليجدوا ريحها فعى زانية ، القائل « أيا امرأة استعطرت ثم خرجت فحرت على قوم ليجدوا ريحها فعى زانية ، الحديث ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا من الشريمة سرها ، الحديث ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا من الشريمة سرها ، وحفظوا المنساء حقوقهن وألزموا المرأة خدرها ، وعلى التابعين لهم بإحسان ، الخائفين من قوله تعالى (حتى إذا أخذنا مترقيهم بالعذاب إذا هم يجارون ، لا تجاروا اليوم من قوله تعالى (حتى إذا أخذنا مترقيهم بالعذاب إذا هم يجارون ، لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون )

أيها الناس ، كانت المرأة مهضومة مظاومة ممدودة عند كثير من الرجال في سقط المتاع ، وكانت أوروبا وقوانينها الآئمة تسمح للآباء والازواج أن تؤجر المرأة وتعار وتشع وتباع ، وكانت شريعة الرومان تكم فم المرأة عن الضحك والسكلام وتلحقها

بالكلاب وضوارى السباع، وكان المرب يورثونها وبثدونها صغيرة ولا تحضر عالسهم ولا تشاركهم في أى اجهاء، فين جامت شريعة الإسلام وأخرجت المرأة من الظلمات إلى النور ارتفعت في إنسانيها غاية الارتفاع، وصارت مكلفة ومطلقة التصرف ومشاركة الرجال في كثير من الاحكام والاوضاع، يكلمها رسول الله ويناطبها القرآن فيخبرها أن حملها كمل الرجال هند الله لا يضاع، ويحد لها حدوها ويفرض لها فروضاً ويخفف عنها من الاحكام ما تسجز هنه رقة المواطف وضعف الطباع، ويأمرةا بحسن معاملتها ويقول لنا « إن الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنماً وهات، والجنة شحت أقدام الامهات، وخيركم لاهله، واستوصوا بالنساء خيراً ، وكذهك برفع الإسلام شأن المرأة وتتبعه المدنية في سائر البقاع (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون)

أى شيء تريده المرأة بمد هذا وقد نطق القرآن العظيم بقول الله جل ذكره (ولهن مثل الذي هابين بالمعروف والرجال هليهن درجة وافي هزير حكم) وأى شيء يريده أدهياء المدنية وأتباع الشيطان الرجيم ، من تحرير المرأة والخروج بها من الصراط المستقيم . أيمدون الحجاب ولبس الجلباب هضماً لحقها وحكماً يرقهاء وكذاك بدهي كل أعاك أثيم . إن المبالغة في سترها بالنزام خدرها وكثم سرها لهو منتهى سعادتها وغاية صونها ها يريد بها الفاحش الزنيم ، وإذا اختلط الرجال بالنساه واجتمعوا في المجالس والاندية ، والاسواق والمعامل فعليك يادنيا المعا وعلى الاخلاق ، سلام قولاً من رب رحيم . وهل أوقع الناس في البلاء وساقهم إلى الفناء إلا ظهور الزنا واختلاط الرجال بالنساء والجامل مع الدعاف أبر عند الله من هذه التعالم . وما تفسد الاخلاق في أمة إلا وسقط كيانها وأذاقها الله لباس الخوف والجوع والعذاب الالم (وقل في أمة إلا وسقط كيانها وأذاقها الله لباس الخوف والجوع والعذاب الالم (وقل في أمة إلا وسقط كيانها وأذاقها الله لباس الخوف والجوع والعذاب الالم (وقل في أمة إلا وسقط كيانها وأذاقها الله لباس الخوف والجوع والعذاب الالم (وقل

كذب وزور ما يدعيه محرر المرأة وأنصار السفور ، وفتنة ما يسوقونها إليه من

مشاركة الرجال فى معات الآمور ، فحالمن وللمحاماة والقضاء وميادين الرياضة ومستحات أهل الفجور ، وماذا يصنع الرجل بالمرأة إذا لم يكن له بالمعروف عليها نفوذ ولو كانت من الحور . ولربات الحجاب مع أزواجين فى الاكواخ حياة مى أسمد من حياة السافرات فى القصور ، ومتى تكشفت المرأة فى الاسواق والشوارع والحبيمات المامة غاض ماؤما وذهب بهاؤها ، فحل بها الدبور ووقعت فى الويل والنبور ، وإذا صافحت ومازحت تساهلت بمرضها وتساعت ، فكانت عليها لمنة الناظر والمنظور ، وكانت عليها لمنة الناظر والمنظور ، وكانت غالفة لقول الله تعالى فى سورتى الاحزاب والنور ( يا أيها النبي قل الازواجك وبناتك ونساء المؤمنين أيدنين عليهن من جلابيهن ذفك أدنى أن أيم فل يؤذّين وكان الله غفوراً رحياً ) (ولا يضرين بأرجلهن ليه لم ما يخفين من زينه بن وتوبوا إلى الله جيماً أيها المؤمنون لملكم تفلحون )

يا أيتها المسلمة الممتزة بشرف الإسلام والإيمان هل أنت عاملة بأوامر دينك ومتمسكة بالقرآن، أم أنت عصرية سافرة سركبها الجبل وتاثدها الشيطان، وراثدها الفتنة وسائقها الهوى ومقصدها الفاحشة، وكذفك دأب النساء في آخر الزمان، فان كفت مسلمة في الظاهر والباطن ومؤمنة بالقلب واقسان، فلا تشركي بالله شيئاً، ولا تسرق ولا ترقى، وإياله وافتراء البهتان، فان المين زانية ، والآذان زائية واقسان زان، والقلب يتمنى والفرج يصدى ذقك أو يكذبه، ولم تؤمم المرأة بالحجاب إلا لتصان، والاختلاط فتنة، والسفور محنة، وقلة الحياء لمنة، ونبذ التقاليد الدينية والعادات القومية من ضمف الكيان واحتقار الذات والاستخفاف بكرامة الاديان والاوطان، والله تمالى يقول (ومن يطع الله ورسوله ويخش افي ويتقه فؤلك م إلفائزون)

يا أينها الحرة الطاهرة ذات الكرامة والمفاف ، يا سسلالة الأكرمين الأماجد ، ويا إينة السادة الاشراف ، لا يسترلك الشيطان والسافرات الفاجرات لمخالفة الدين وعادات الآباء والأمهات والحصنات

المؤمنات من الأسلاف ع إلا مديرات المنازل وصربيات البنين وعليهن مع الحجاب أمر الداخلية وذلك غاية الإنصاف ، وما من اصرأة تعبد ربها وتطبع زوجها وتحفظ فرجها وتازم بينها إلا رضى الله عنها وأرضاها ، وأمّنها يوم يفزع غيرها ويخاف ، فقوى يما عليك ودعى ما ليس إليك ليكون الخير في بديك ، ولا تقصرى في الواجب ولا تسرفى في الطلب ، فإن الله يكره أهل التقصير والإسراف ، وخير الامور أوساطها ، وما جاوز شيء حده إلا وكانت نتيجته البخس أو الإجحاف ، ومن أص بالخير وفعله ، ونعى عن الشر وتركه ، طمعاً في الثواب وخوفاً من المقاب فهسسو المؤمن حقاً ، وفيه يقول خنى الالطاف « إنما كان قول المؤمنين إذا أدعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا صمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون)

من أشراط الساعة وعلامات القيامة كثرة النساء وقلة الرجال ، ومنها طلوع الشمس من مغربها وخروج الناس عن الدين وفيضان المال ، وإذا كثرت الاطاع واختلفت الأهواء ظهرت الفتنة وشبت الحرب فارها بالقتل والقتال ، فيموت الرجال وما يكون للخسين امرأة إلا القيم الواحد ، فتنحل مقد الفضيلة غاية الانحلال ، وما ترك النبي عَيَّالِيَّةِ فتنة يخافها على أمته أضر من النساء على الرجال ، فهن حبائل الشيطان وأتباع الدجال ، وإذا فقدن الحياء فلا طاعة ولا امتثال ، ولا رادع لهن من فقل ولا مقال ، وما ضرب الحجاب إلا لصون الكرامة والجال من عبث أهل الضلال ، والسافرة معرضة المشر بالندو والآصال « قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير يما يصنعون »

روى الحاكم والطبرانى عن ابن مسعود عن النهي ﷺ عن ربه قال « النظرة سهم مسعوم من سهام إبليس من تركها من مخافق أبدلته إيماناً بجب حلاوته في قلبة » وروى الطبرانى والإمام أحمد عن النبي ﷺ قال « ما من مسلم بنظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة بجد حلاوتها في قلبه » ومن يضبط نفسه ، يغض بصره و يحفظ قرجه عن محارم الله إلا المؤس الخائف من الله في سوقه

ومربه ، والمرأة أحبولة الشيطان يصطاديها الرجل فيهلك بحيها ويفتها بحبه ، فاذا رأته واجتمت به خرجت بعد عن الآداب والحياء ، وشغلته بنفسها عن دينه وكسبه ، وما أمر النساء بملازمة البيوت ، وأن بدنين هليهن من جلابيهن ويضربن بغمرهن على جيوبهن إلا انقاء الفتنة وحذراً من الشراء وما أخطر الرجل على المرأة وما أملكا الله د فإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) ولا تدخلوا عليهن البيوت إلا مع الازواج والمحارم ، ومن حام حول الحي يوشك أن يقع فيه ، والمؤمن لا يتجاوز حد الله ولا يقف بقربه د تلك حدود الله فلا تمتدوها ، ومن يتمد حدود الله فلا تمتدوها ، ومن يتمد حدود الله فاولك هم الظالمون »

قال رسول الله ﷺ < ما من صباح إلا وملكان يتاديان : ويل الرجال من الفساء وويل الفساء من الرجال >

وقال عَلَيْكِيْ و لتفضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن الله وجوهكم > وقال عَلَيْكِيْ و لَمْن يَطْمِن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لاتحل له > وقال أيضاً « صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات بميلات ماثلات رءوسهن كأسمة البخت يضر بون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات بميلات ماثلات رءوسهن كأسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا مجدن ربحها وإن ربحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » والله تعالى يقول « والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نسكاحاً فليس عليهن جناح أن يضمن ثيايهن غير متبرجات بزينة وإن يستعفن خير لهن والله سميع علم »

# الخطبة الخامسة والعشرون

#### في آفات السيان

الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا، ولا يعد إلا صدقاً، ولا يأمر إلا رفقا، ثمايده يمز ويرق، وجاحده يذل ويشق، نحمده تعالى تعبداً و رقا، ونشكره عز وجل هملاً وفطقا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك تقديراً وخلقا، وجل تدبيراً ورزقا، ونعوذ به من القيل والغال وسوء الحال وفضول الكلام وفتنة الشيطان الرجيم.

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله سيد الخلق طرا، وأشهرهم ذكراً وأرفعهم قدرا، وأشهره منانة وأقدسهم طهرا، قدرا، وأجلهم مكانة وأقدسهم طهرا، وأجلهم سراً وجهرا، وأطوعهم فله نهيا وأصرا، قد خاطبه ربه في الذكر الحكيم بقوله تمالى « ولا تطع كل حلاًف مهن، همّاز مشّاء بنميم، مُمّاع للخير معتد أثميم على بعد ذلك زنيم،

اقلهم فصلَّ وســــــلم على سيدنا محمد خير الآنام ، عنوان الشرف ومسلك الختام ، والقائل وَيُطَالِنَهُ « لا يدخل الجنة تمام »

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولى النهي والأحلام ، وعلى التابعين لهم باحسان فى حفظ الله از ١٠٠٠ كنادم أفضل صلاة وسلام ما دامت الليالى والآيام ، وعلينا ومعهم وفيهم ياد، جاد ، را ذكرام « ومن يؤمن بالله يهد قليه والله يكل شيء علم »

عباد الله ، آفة الإنسان من انفرج واللسان ، والمؤمن ليس بطمّان ولا مفتاب ، ولا نمام ولا نما بين لحييه و فخذ به ولا نمام ولا مفتر لبهتان ، وليس مكداب ولا زان ، ومن حفظ ما بين لحييه و فخذ به فقد فاز بالأمان والنجاة من الشيطان ، واستحق الفهان بالجنة والرضوان ، في قول سيد ولد عدنان عَلَيْكُمْ و من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الجنة ،

فا أسهل العمل وما آعظم الاجر يا أهل الإيمان، والله تعالى يقول في محكم القرآن د يا أبها الذين آمنوا اجتفبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يفتب بعضكم بعضا، أبحب أحدكم أن يا كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وانقوا الله إن الله تواب رحيم »

الغيبة والتميمة داءان عضالان منتشران في الآسواق بين الشيوخ والشبان، وحتى في بيوت الله ومواضع الصلاة تسمع بعض الناس وقد أطلق اللسان، في تمزيق أعراض المؤمنين بالغيبة والبهتان، ونقل الكلام من فلان إلى فلان بقصد الافتتان وما يتم ولا يغتاب إلا خبيث النفس أو جبان، تقيل طبعه على الناس خفيف عمله في الميزان، يفاف منه الكريم كا يفاف من الثمبان، ويطمئن إليه اللهم لأنه شيطان يغرق بين الاخوان ويقمل بين الاصدقاء والخلان عمل النار في الحشيم « فإما يتزهنك من الشيطان شرخ فاستمذ بافي إنه هو السميع العلم »

الثمام من الذين يسمون في الآرض فساداً إو يحاربون الله ورسوله والمؤمنين ، وهو معدود من السحرة هند كثير من المفسرين ، يفرق بين المرء وزوجه ، ويباعد مابين الآياء والهنين ، فقليه خبيث ، ولسائه حاد الحديث ، وطالمه مشتوم ، وصفيعه عندموم ، وهمه مما تمجز عنه الشياطين ، ومن الناص من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ، وإذا تولى سعى في الآرض ليفسد فيها وبُهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد ، ولا يصلح الله على المفسدين ، ذنوبك أيها الثمام عظيمة ، ونفسك لشيعة ، وأية جرية هي عند الله كالفيعة ، فنعوذ بالله من القيل والقال وفتنة المخامين ، الذين لا يعيشون إلا في الماء المكر ، ولا تطيب لهم المجالس إلا بإغراء العداوة بين المسلمين ، أولئك ه شرار الخلق عند الله ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين « ربا لا تجملنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا وبنا إلك أنت العزيز الحكم »

من لوَّث ماه بالكذب والنميبة و لنميمة والسباب، فقد أكل لحوم الماس مولغ

فى أعراضهم كا تأكل الجيف وتلغ فى الدماء جائمات الكلاب، وكم فى السنة والمكتاب من الوعيد بسوء المصير والمسآب، لكل أقك أثيم أو مشاء بالنيم أو مفتر كذاب، وجميع هسدة الخصال مذمومة باتفاق أهل الآديان وخارجة عن الفضيلة والآداب، والمؤسف أن أكثر المتخلقين بها من المسلمين المؤمنين بالثواب والمقاب، وأبعد الناس عن هذه الآوصاف هم الكفار من المشركين وأهل الكتاب، قنبثونى أبها السامون من الشيب والشباب، لماذا لا فصل بتعالم ديننا ولا نتخلق بأخلاق نبينا، لقد ذهب الرشد والصواب، وأصبحنا نقول مالا نقمل، ونشتمل بالنشور وفيرنا يتمتمون بالقباب « ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوئى هذا صراط مستقم،

جمالسنا فى الاسواق والآئدية والقهوات ومبارز القات لا نسم فيها إلا لفواً وتأثيا، ولا نرى فيها إلا أناكاً أثيا، فيالها من كانت تضج لها الارض والسموات سفاهة وفحماً، وألسنة تنهش الاهراض نهما، وجوء لا تستحى، وقلوب لا تحشى، ومن لم يستح فليصنع ما شاء، فما تنفع المطات ولا تؤثر الآيات البينات فى من مات، آه على الامهات والبهات، والاخوات والزوجات من ألسنة السفهاء المستخفين بالآداب والكرامات، المتساهلين بقول رسول الله والله السبع الموبقات، وقد هد منها قذف المحسنات الفافلات المؤمنات لمنوا فى الدنيا والآخرة ولهم هذاب عظم،

أليس من العار أن ثرى رجلا ذا لحية وسبحة وهمامة ، فتحسبه شيخا وقوراً ، أو عالما مشهوراً ، حتى إذا سمعت كلامه ، سمعت خلاعة وبذاءة ، وثر ثرة والثامة ، والعالم قد هيأ السباب أوراقه وأقلامه ، وجر د من لسائه حسامه ، وأصحاب الجرائد يرسلون من الكلام سهامه ، على المصلحين وأصحاب الكرامه ، والانذال والسفهاء يستطيلون في أعراض الفقهاء وأهل الاستقامة ، تلك أشراط القيامة ، فهل من ثوبة

أو طلب السلامة قبل حلول الندامة «ولولا فضل الله عليكم ورحمه فى الدنيا والآخرة لمسكم فيا أفضّم فيه عذاب عظيم )

قال رسول الله عليه و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصت عن وقال عليه وقال عليه وقال عليه وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » و وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » وقال على الرجل أمه ، وإن أربي الربا استطالة الرجل في عرض أخيه » ومن عليه الصلاة والسسلام بقبرين جديدين فقال « إنها ليمذيان وما يمذيان في كبير ، أما أحدها فكان يمشى بالغيمة ، وأما الآخر فكان لا يستيرى من البول ، وقال عليه الصلاة والسلام « النميمة والشنيمة ، الحية في النار » والله تمالي يقول « يا أبها الذين آمنوا لا تقبموا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان في من يشبع خطوات الشيطان ومن من أحد أبداً ولكن الله يزكى من يشاه والله عميم علم »

### الخظبة السادسه والعشرون

#### في التحذير من الحسسد

الحمد أنه على تعمه التي لا تعدى وعلى إحسائه الذي لا مجمد، صاحب الفضل العظم على كل أحد، عوَّد نبيه مجمداً صلى الله عليه وسلم من شر النفاقات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد قعليه المعتمد وإليه المستند ومنه المستمد، وله الملك وله الحمد هو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .... النسل وفوله الفصل، قال تعالى في سورة النحل: إن الله يأسم فالمدل، من أن أن سيدة عبده ورسوله الاحل، ونشهد أن سيدة عبداً عبده ورسوله الاحل، بمنه ربه بالحفيفية السمحة والدين السهل، فجاء بما لا مخالف المقل ولا يباس صحيح

النقل، فأكرم بسيد الآولين والآخرين من بشسير، وأعظم يخاتم النبيين والمرسلين من نذير.

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الكامل في الحسب والفسب ، والراق إلى ممالى الرتب ، والصادق المصدوق في المدجم والعرب ، والقائل و المحلية : إياكم والحسد فان الحسد يا كل الحسنات كما تأكل النار الحطب . صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه المتحببين إلى الله بأ فضل القرب ، ووهل التابعين لهم بإحسان في ظهارة القلوب وسلامة الصدور وكال الآدب (إن الذين آمنوا وهماوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحمها الاثهار ذلك الفوز الكبير)

هباد الله : داه الحسد من أعظم الآدواه ، والابتلاه به من أعظم البلدى ، يعمل صاحبه على الدعوى ، وببعده عن التقوى ، وبركبه الأهواء فيضل وبغوى ، يضيق صدره وينفطر قلبه بنعمة الله على أخيه ، فيعانى من البؤس واللاواه ، مالا يستطيع أن يبث ممه حزن ولا شكوى ، إلا إلى شيطانه الخبيث ، ونفسه الامارة بالاسواء ، ويعتقد أن الذى خلق فسوى ، لم يحسن القسمة فى أولاد حواه ، نخيره قليل وشره كثير ، ولسائه طويل ونظره قصير .

قاتل الله الحسود لا يفعل الخير ولا يحبه لمباد الله ، وإذا رأى نعمة الله على عبده ضاق بها فرعا وتمنى زوالها عنه قاتله الله ، وما أوقع الشيطان فى معصية الله إلا حسده لآدم وامتناهه من السحود بعد إذ أصره الله ، وما حل قابيل على قتل هابيل إلا حسده لآخيه حين تقبل منه الله قربانه الذى أراد به وجه الله ، وجنته ورضاه ، وما منع المشركين من الدخول فى هذا الدين إلا حسده لرسول الله ، وقالوا لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، أفل مجيد الله من يرسله إلا محد بن عبد الله ، وما حل أهل الكتاب على كراهة الإسلام وصرف المسلمين عن كتاب الله والإيمان بسيد رسله وخام أنهيائه إلا قوله تمالى (ود كثير من أهل الكتاب لو بردونكم

من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تدين لهم الحق ناعفوا واصفحوا حتى بأنى الله بأصره إن الله على كل شى. قدير )

الحسسود لا يسود ولا يبلغ المقصود ، إيقتل نفسه بهده ، ويؤجيج في صدره نار الخبث التي لا يشعر بها المحسود ، وكان يملك خزائن الارض لا مسك خشية الإنفاق والإنسان جحود ولريه كنود ، وعدو المره من يعمل بعمله ، سواء في ذلك السيد والمسود ، والقريب والبعيد ، والوالد والمولود ، وأكثر ما يكون الحسد بين العلماء وأهل المناصب العالية والرتب السامية في هذا الوجود ، ولسكل فضيلة حد محدود ، ولا العلم فضله عمدود ، وشرفه مشهود ، ولذلك يتنافس فيه المسلمون والمشركون ، والتصارى واليهود ، وكل يريد أن يكون فيه صاحب القدح المعلى والمقام المحمود ، ولذلك يكثر الحسد بين أهله ، وما يعلم نيات العباد إلا ربهم المعبود ( والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير )

الحاسد لا ينظر إلا شرراً ، ولا ينطق إلا كفراً ، ولا يضمر إلا غدراً ، ولا يصل إلا شراً ، ولا يصل الإشراً ، ولا بدير إلا مكراً ، ثوبك الجدبد لا يرضيه ، ونعلك البراقة تؤذيه ، وإذا رآك صحيح الجسم طلمت له الصفراء ، وعاداك سراً وجهراً ، فإن كنت عالما قال هذا جاهل لا يفهم عرفاً ولا نكرا ، وإن كنت صائعاً لم يقم الك وزنا ولم يعرف الك قدرا ، وإن كنت تاجراً قال هذا خائن وسيء المعاملة ، فسبحان الله كيف أثرى ، وجهة أالقول إن الحاسد ميسر العسرى لا يعرف حداً ولا شكراً ، وما تنفع فيه المواهظ عذراً ولا نذرا ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السمير ) عترفوا بذنهم فسحة الإصحاب السمير )

بضاعة الشيطان خمسة أصناف ببيمها من قوم معروفين ، وهى الحسد وأهله العلماء ، وأهل العلماء ، وأهل العلماء ، وأهل الاخترار وأهله الاندال والسفهاء ومن لا خير فيه من المحتقرين عند الله والناس أجمعين ، والجور وأهله الملوك والعظاء والامهاء وأعوائهم من الفسةة الطالمين ، ه السكيد وأهله المساة والفحفاء من الوشاة

والتمامين ، والخيانة وأهلها التجار والساسرة ، ونعوذ بالله من شر الحاسسدين والممامين ، وأهل الجور والكيد والخائين ، وبئست البضاعة بضاعة الشيطان ، ويا ندامة المشتريين ، وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب، كما يقول الصادق الامين ( وأ سِر وا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ، ألا يعلم من خلق وهو القطيف الخبير )

ما فرق الناس شيماً ولا صيرهم أحزاباً متباغضين إلا الحسد والحاسدون، وما ظهر الخلاف بين المسلمين حتى ذهب مجده وضمف جنده واستبيح حدهم إلا حين ظهر فيهم الحسد وكثر المتنافسون، واستخفت الرعية بملوكها وأسمائها وخرحوا هن الطاحة، ورأوا أممة الله عليهم فقالوا هذا لا يكون، وعز على ولاة الامور والرؤساء أن يتمتع الرعية والمرموسون بما رزقهم الله من الخير، وقالوا لهم كيف تعيشون ومن أين تأكلون. وقال بمضهم لبعض تحن أحق بالمك منهم، وكذلك قال الاولون، وخاف القضاة والفتهاء والكتاب والمدرسون على وظائفهم التي يها يعزون وعليها يمتعدون، فديركل منهم الكيد لصاحبه، والمخذوا الدين هزؤاً ولمبا، وجملوا العامة بضاهتهم التي يها يتجرون، وفيها ببتاعون ويشترون، وسوف ينبثهم الله يوم القيامة عاكانوا يصنعون (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم مميشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون). (ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض وما لكم من دون الله من

هوِ أن على نفسك أيها الحاسد واسأل من الله الجواد الكريم ، أن يعطيك من فضله المنظيم وجوده العميم ، مثل ما أعطى أخاك من صحة وعافية وحاه عريض وملك كبير وعلم كثير وأولاد بررة ومال جسيم ، واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، وطب نفساً وقر عيناً بقسمة الله وقضائه وقدره فأنه عزيز حكيم . وفي الحديث القدسى: إن من عبادى لفقيراً ولو أغنيته لكفر ، وإن منهم لفنيا ولو

أقتر له لكفر . فسبحانه من ملك عظم ومدير حكم ، ومصير هذه الدنيا إلى الزوال فلام يتحاسد الناس فيها وهم يملون أن متاهها قليل ، وإثما هي كالسبيل إلى نعيم مقيم أو عذاب ألم ، فلا تماسدوا ولا تباغضوا ولا يحمل بعضكم على بعض حقداً ولا يضمر له فشا ، والله يما تساون علم (إن الذين يجادلون في آيات الله بعبر سلطان أتاهم إن في صدوره إلا كبر مهم ببالغيه فاستمذ بالله إنه هو السميع البصير)

قال مُتِيَّالِيَّةِ « دبَّ إليكم داء الآمم قبلكم الحسد والبفضاء هي الحالقة ، لا أقول حالفة الشعر ولكن حالقة الدين »

وقال عَلَيْنَا « كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر » وقال صلى الله عليه وسلم « سيصيب أمتى داء الأمم : الاشر ، والبطر ، والتكاثر ، والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البني » وقال صلى الله عليه وسلم « الحسد يفسسه الإيمان كما يفسد الصبر المسل » وقال صلى الله عليه وسلم « لا حسد إلا في اثفتين : رجل آناه الله هذا الكتاب فقام به آناه الليل وآناه النهار » . « ثم أورثنا الكتاب ورجل أعظاء الله مالاً فتصدق به آناه الليل وآناه النهار » . « ثم أورثنا الكتاب الله ن اصطفينا من عبادنا فمنهم طالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بأذن الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم طالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بأذن

# الخطبة السابعه والعشرون

#### فى الكبر والتواضع

الحمد فله الكبير المتمال ، رب السموات والارض وما فيهن والعالم بكل حال ، سبحانه جعل الشكيرين الهوان والإذلال ، سبحانه جعل الشكيرين الهوان والإذلال ، ولهم فى الآخرة السلاسل والاغلال ، يوم يسحمون فى النار على وجوههم وتأخذهم الملائكة من ذات اليمين وذات الثال ، يوم ترى الذين كذبوا على الله وحوههم مسودة أليس فى جهتم مثوى للمتكبرين .

نحمده تمالى تفرد بالكبر والعظمة ، ومن فازعه فى شىء منعا قصمه ، وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له فيا تقضه وأبرمه ، وفشهد أن سيدة محمدة عسمه ورسوله الذى اجتباه فأكرمه ، وأسره بإهانة المتكبرين ومن شرهم عصمه (يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فحا بلغت رسالته والله يمصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين)

اقهم فصل وسلم على سيدنا محمد البدر الطالع ، والسيد المطاع المتواضع ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن بأحسان يتابع ، وعلى كل مسلم ومسلمة ، وسامع وطائع ، وعلينا ومعهم وفيهم برحاك يا أرحم الراحين .

هباد الله : من تكبر أذله الله ومن تواضع رفعه الله ، والمتكبرون يبعثهم الله يوم الله يا القيامة على صور الدر يطأع الناض بأقدامهم لحقارتهم على الله و وهم فى عرصسات القيامة شرار الخلق عند الله ، وأهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر ، يظن أنه كريم على الله ، يشيخ بأنفه إذا تكلم ، ويجافى صرفقيه عن جنبيه ، ويقارب الخطى إذا مشى متطاولاً على إخوانه مقرفهاً على أقرائه ، وهو أحدر من ذباب ، وأشأم من فراب ، وأذل من التراب أخزاه الله ، وسوف يصليه فار جهم ، وذلك جزاء أعداء الله (ذلكم يما كنتم تفرحون ، ادخاوا أبواب جمم خالدين فيها فبلس مثوى المتكبرين)

ومما جاء فى وصية لنمان عليه السلام لابنه ، يقول العليم الخبير ( ولا تصمَّر خدك الناس ولا تمش فى الارض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور ، واقصد فى مشيك والهضض من صوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحير ) ومن تماليم ربنا لهذه الامة ونبيها عليه الصلاة والسلام يقول تمالى ( ولا تمش فى الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ) وحاشا البشير النذير أن يقول أو يفمل ما ليس له يحق مع صغير أو كبير ، وما يرفع صوته على الناس وينظر فى عطفيه ويتماظم بنعمة الله عليه إلا متكبر ، شأته حقير، وقدره صغير ، وليس يمحسوب فى عير ولا نفير،

وما له عند أحد من تقدير ولا حساب له فى قليل ولا كثير ، فارفق بنفسك يا مسكين ولدير كلام رب العالمين (قيل ادخاوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المشكيدين )

المتكبر هدو الله وعدو نفسه وعدو الناس ، يقصر فى الواجب ويدعي ما ليس فيه ، ويتشدق فى الكلام ويتأنق فى اللباس ، وإنه لثقيل فى حركته ، سكوته ، بنيض فى أمره ونهيه ، لا يحسن نهياً ولاطلباً ولا التماس ، لايف ل الخير ولا يستطيمه ولا يرى أن لاحد عليه فضلا ، لو كان فى غابة الإفلاس ، وقد يمنعه الكبر عن طلب العلم والتماس الرزق لفساد دماغه وقلبه بسبث الوسواس الخناس الذي يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس (أولئك لذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس انهم كانوا خاسرين)

كيف يشكير الانسان وأوله نطفة مذرة ، وآخره جيفة قذرة ، وهو بينها بحمل المذرة ، كيف يتطاول الخبيث على الملماء وأهل الفصل ، ويزعم أنه يسرف كل شيء وهو دعى جاهل مجهول نكرة ، ثراه لاول وهلا فتظنه أسداً ، ثم تغبره فلا تجده إلا بقرة ، قد امتلا كبراً وإعجاباً بنفسه ، وسحمة ورياء ولؤما وشره ، هو مثل اللدخان بملا طبقات الجو وأصله من القامات المنتشرة ، والاوساخ المبشرة ، ولو كان متواضعا لمكان مثل النحم في علوه وهو على صفحات الماء لمن نظره ، وإمك أبها المتكبر لمبنيض حتى على السغرة ، الكرام البررة ، وإذا دعيت إلى الخير قلت كا قال إبليس حتى على السحود لآدم فأبي ، فقال له ربه : ما منعك أن تسجد لها خلقت بهدى استكبرت أم كنت من المالين ؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طبن ، قال فاخرج منها فانك رجم وأن عليك الهمنة إلى يوم الدين .

إذا ىلغ المرء أربعين عاما فقد تم خلقه واستقام أمره ، وفضح هفه ، وكان صوابه أكثر من خطئه ، وصدق قوله فعله ، وصار محترما مهابا ، يوقره جيرانه وأهله ، فان كان حليها متواضا ، نشوشا عفيفا طاهراً ، جل قدر ، وعظم فضله ، وإن كان سفيها متكبراً قد اجتمع هلى الذنوب والعيوب شمله ، كان ذاك دليلا على أنه مختال فخور ، وجاهل مغرور ، ومن خنى عليك أصله دلًك عليه فسلا ، وما يستر نقصه بالكبر إلا اسرى، ذهب عنه رشده وأودى به إلى الهلاك جهلا ، وذلك الذى لا خلاق له فى الدنيا ولا يخسر الآخرة إلا مثله ، كما يقول تعالى ( تلك الدار الآخرة تجملها الذين لا يدون عاداً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتعين )

بعض الناس يمنعه الكبر عن الاعتراف بالجيل وحسن الصنيع، وبعضهم يمنعه الكير عن دخول المساجد وحضور الجماعات مع الجمال والحمال والوضيع، وبرى أنه أجل وأسمي من أن يقف إلى جانب هذا المسكين الذي هو عند الله يمقام رفيع، ومنهم من يتلكبر عن مجالسة العلماء ومصاحبة الفضلاء ومرافقة السعداء، ويظن أنه غير محتاج إلى أدب ولا قانون ولا تشريع، وأنّي له أن يتجنب الشر وهو فيه أو يفعل الخير توهو لا يستطيع، لقد باء بغضب من الله، ورجع على نفسه بالوبال والخسران الفقايع ( فلا أقدم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما تحن بمسبوقين)

ألا وإن الكبر قد يمنع صاحبه من الإيمان بألله واليوم الآخر ، ويحول بينه وبين الخير ، متابعة الآكابر ، وقد يحمله على الفساد فى الارض وارتكاب المناكر ، وقد يحمله على الفساد فى الارض وارتكاب المناكر ، وقد يقول المتكبر أنا خير من فلان الشاكر الذاكر ، أو العالم النائر الشاعر وهو لايساوى فيه قصاصة الشعر ولا قلامة الاظافر ، وقد يرى ولا مه الويل أنه هو البارز الظاهر وصاحب المجد والمفاخر ، وهو الذليل الصاغر ، والشرير الفاجر ، وفى أمثاله يقول العلم القادر ، والخبير بأحوال خلقه الاول منهم والآخر (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر للم كالم المواقد من وه مستكبرون سواء عليهم استغفرت للم تستغفر الفاسقين )

المتكبر الغنى بزعم أنه الموكل بأرزاق العباد، وأنه الكريم المتفضل البر الجواد، والمتكبر الفقير يزهو بنفسه وهو محتاج إلى الاصدقاء والاضداد، والصانع المتكبر

يغلن أنه الذي يدير حركة الافلاك ويرفع السهاء العباد، ويتوهم أنه الذي مسدّ الفضاء وأجرى الهواء، وبسط الارض وثبّها بالاوتاد، والعالم الفخور يحسب أنه داهيئة الرشاد، ومنقذ البلاد من هوة الفساد، والشباب المتعاظم يخالون أنفسهم هم الافراد، المشار إليهم بالمهمات في الاغوار والانجاد، وجهلة القول ان المتكبرين لا يصلحون لشيء من أمور المعاش والمعاد، وانهم لهاجزون عن كل إسعاد وأصلاح وإرشاد، فافعل اللهم بالمتكبرين وأهل العناد، ما فعلت بقوم نوح وعاد وثمود وفرهون ذي الاوتاد (فلها فسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا عما أوتوا أخذناهم بفتة فاذا هم مبلسون، فقطع داير القوم الذين ظاموا والحد فله وب العالمين)

### الخطبه الثامني والعشرون

#### في الصعر والشجاعة

الحسد لله الذي أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وحمل الصبر من صفات أهل البقين، وحمل الصبر من صفات أهل البقين، وحثهم عليه في محكم الذكر المبين، بقوله تمالى ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) وقوله تمالى ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)

تعمده تعالى ونسأله العفو والعافية والحداية إلى أقوم سبيل، ونشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له أمرنا بالصبر ووعد عليه بالتواب الجزيل، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله المأمور بالصبر الجيل في محكم التنزيل، والقائل والقائل والقيائية: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة فك أو عليك \_ بريد عند الملك الجليل \_ والمخاطب بقوله تعالى ( فاصبر كما صبر أونوا العزم من الرسل ولا تستمجل لهم كأنهم يوم برون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار للإغ فهل يهلك إلا القوم الغاسقون)

اقهم فصلَّ وسلم على سيدنا محمد الحامد الشاكر والمرشد الحسكيم الصابر ، وعلى آ له وصحبه أولى المفاخر ، وعلى التابعين لهم بإحسان فى الباطن والظاهر ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أكزل من قبق وبالآخرة هم يوقنون)

أيها المؤمنون: فضيلة الصبر من أعظم الفضائل، ومنزلة الصابرين عند الله من أشرف المعازل، وأسعد الناس من رزق لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وجسداً على البلام صابراً ، وذلك هو المؤمن الكامل، ومن صبر ظفر وقال ما لم تعلم الاوائل، وما يشبت فى الحروب ويسبر فى الخطوب ويقف لمصارعة الحوادث والكوارث إلاالشجمان البواصل، وبالصسير والثبات نهون الشدائد، ويسلم المماند، وتستقيم الامور، ويستخف بالشرور، ويظهر الحق على الباطل (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدة وا وأولئك هم المتقون)

أثبت الناس فى البلاء وأجلهم صيراً ، أفضلهم عند الله منزلة وأجلهم قدرا ، وأشد الناس بلاء الله عندا المثل فالامثل ، وفى ذلك أبلغ ذكرا ، وما يبتلى الله عبده بشى، إلا ليطهره من الذئوب أو يعظم له أجرا ، وما أيسرض الذهب على النار إلا ليكون نضارا بعد أن كان تبرا ، وما وقع الصابر فى مكروه إلا ويسمر الله له من كل ضيق محرجا ، ومن كل هم فرجاً ، وسيجمل الله بعد هسر يسرا ، ومن ضاق بالقدر ذرعا وسخط قصاء الله فاله الاجر وكان عاقبة أص، خسرا ، والله تبارك وتعالى يقول (السم أحسب الناس أن يُقركوا أن يقولوا آمنا وهملا يُهتنون)

لقد صبر توح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو يدعوهم إلى الله . 'وصير إبراهيم على أبيه وقومه ، يدهوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ، حتى قال وقد يئس منهم ، إنى مهاجر إلى الله ، وكم لتى موسى وهارون وها الكريمان على الله من فرهون وملئه وهم أعداء الله ، وابتلى عيسى بن مريم فى ذات الله ، فقوم يقولون فيه السوء ويتهمون أمه بالزنا ، وقوم يقولون إنه ابن الله . أم نبينا محد بن عبد الله عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين صاورت الله ، فقد نال منه قومه واستباحوا منه ما حرم الله

حتى قال له ربه تمالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين ودّع أذاهم وتوكل على الله ، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله . وكان العلماء الصالحون يصبرون على مخالفة قومهم ، ويتحملون من سفهائهم ما يقولون ، وإذا نسب إليهم ما يكرهون ، قالوا كا قال يعقوب لبنيه ( بل سوَّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل واقه المستعان على ما تصفون)

إذا صبر العالم على القيام يمهمته فى آخر الزمان ، فقد برئت ذمته وأديت رسالته وإن غضب الشيطان وأهل الطغيان ، وإذا صبر المقاتل فى المهدان فتح الحصون والمماقل وصرع الاقران ، وإذا صبر الفقراء على حالهم رزقهم الله الاجر والقناعة والتغرغ لطاعته وصحة الابدان ، وإذا صبر المريض وفعل ما يازم مجل له الشفاء وفاز من الله بالرضوان وقعيم الجنان ، والوالد إذا صبر على حسن ثر بية أولاده والسناية بهم فالم منهم البر والإحسان ، وإذا صبر الطبيب على ممالجة المريض وعامله بالرفق والحنان فقد خدم الاوطان ، وأدى ما عليه لبنى الإنسان (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقريكم عندنا زلني إلا من آمن وحمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضمف بما علوا وهم فى المرفات آمنون)

فى موقف القيامة ينصب المبزان، ويجد كل إنسان ماقدمه من الاعمال فى ديوان إلا الصابرين على المصائب فى الاموال والاولاد والابدان، فيتحلى لهم الله مالرحة والحنان، ثم يصب عليهم الثواب صبا، ويقول سلام عليكم طبتم يا أهل الإيمان، ولكم على الجنة وقد رضيت عنكم جراء بما صبرتم عليه من الامتحان، فيغبطهم على ذلك الاولون والآخرون، ويقولون باليتها قطمت أجسادنا بالمقاريض، لما يرون من فضل الله على الصابرين، كما جاء ذلك عن سيد ولد عدنان: وما يلقاها إلا الذين صبر، اوما يلقاها إلا ذو حظ عظم يا أهل القرآن (والذين هاجروا فى الله من بعد ما ُ ظلموا لنبوءٌ م فى الدنيا حسنة ولاجر الآخرة أكبر فو كانوا يعلمون ، الذين صبروا وهلى ربهم يتوكلون )

قال العلماء: ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على العاهة من صلاة وزكاة وصيام وقيام ، وصبر على المصية بترك ما تشهيه النفس من سائر أنواع الحرام ، وأفضل الصبر ما كان هند الصدمة الأولى ومعه الرضا والنسليم لمن يقول تعالى ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام) ومن الصبر الجيل أن تدفع بالتي هي أحسن وتعفو عن من ظلمك وتعرض عن من شمك وأنت فادر على الانتقام ( وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل ما عوقبتم به والمن صبرتم لحو خير الصابرين ، وأصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تمك في ضيق عا يمكرون )

صيرك أيها المسلم يوم الفتنة وثباتك عند المحنة أمر يهون ، ولكن صبرك عند فساد الزمان وإعراض الناس عن الاديان أصمب ما يكون ، والقابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجحر حين يوصف الكفار والمصاة بالمقل والدهاء ويوصف المؤمنون الاتقياء بالبلادة والتنفيل والجنون ، وقوفك يومئذ عند حدود الله وصيرك على أوامره ونواهيه دليل أنك من الذين يظنون أنهم ملاقوا دجم وأنهم إليه واجمون ، فاصبر تؤجر ، وابشر يممية الله وحسن رعايته وإن خالفك الناس أجمون تال الله تمالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم عسنون)

قال رسول الله وَلَيْنِيْنِيْنِ ﴿ إِذَا أَحْبَ اللهُ قُوماً ابتلام فَن صبر قله الصبر ومن جزع فله الجزع » وقال وَلَيْنِيْنِ ﴿ إِن عِظْمِ الجزاء مع عظمِ البلاء ، وأن الله تمالى إذا أحب قوماً ابتلام ، فمن رضى فله ارضا ومن سخط فله السخط » وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ مَا يُصِيدُ المُؤْمِنُ مِن نُصِبُ ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى

حتى الشوكة يشاكها إلا كفَّر الله بها من خطاياه > وقال أيضاً « من أصيب بمصيبة عاله أو فى نفسه فكتمها ولم يشكها فلناس كان حقاً على الله أن يغفر له > وقال وَلَيْكَ « من أعطى فشكر ، وابتلى فصبر ، و قلم فاستغفر ، وظلم نففر ، ثم سكت ، فقالوا يارسول الله ما له قال : أولئك لهم الامن وهم مهتدون » وكذلك يقول الله فى مدح الصابرين (أولئك عليهم صاوات من ربهم ورحة وأولئك هم المهتدون) جملى الله وإا كم من الصابرين، الذين هم بالله ممتصمون ، ولقضائه وقدره مستسلمون ومسلمون (والذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا فله وإنا إليه راجعون)

### الخطبة التاسعة والعشرون

فى حسن الجوار وحقوق الجار

الحمد أنه الذى أصمنا بالبر والصلة وشهانا عن العقوق ، وجعل حق المسلم على المسلم من آكد الحقوق ، وجعل المجار حقاً على جاره وإن كان من أهل الكفر والفسوق ، أصده تمالى وبه الوثوق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الخالق وكل شيء سواه مخلوق، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الصادق المصدوق .

اللهم فصلُّ وسلم على سيدنا محمدالماطق بأفضل منطوق ، صلى الله وسلم عليه وعلى صحبه المؤدين الحقوق ، وعلى التابهين لهم بإحسان من سابق ومسبوق .

عباد الله: حق الجار على جاره مؤكد بالآيات والاحاديث، وما ذال حيريل يوصى محمداً وَلَيْسِائِيْرُ بِالجار حتى ظن أنه سيشركه فى المواريث. ولا يسىء الجوار ويؤدى الجار إلا لثيم وخبيث، غياز هاز الماز مناع قلخير معتد أثيم، بمكل فساد فى الارض يميث، سيره فى الخير بعلى، وسيره فى الشر حثيث، وفيه يقول وَسِيائِيْدُ والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قبل يا رسول الله لقد خاب وخسر، من هو ۴ قال من لا يأمن جاره بوائعة ، قالوا وما بوائعة ، قال شره،

كان المرب في الجاهلية والإسلام يحمون الذمار ، ويتفاخرون بحسن الجواد .

وهلى قدر الجار يكون تمن الدار . والإسسلام يأمر بحسن الججاورة ولو مع الكفار . وهل قدر الجار يكون تمن الدار . والإسسلام يأمر بحسن الججاورة ولو مع الكفار . وأخبث الجيران من ينتبع العثرات . ويتطلع الدورات في سره وجهره . وليس يمأمون على دين ولا نفس ولا أهل ولا مال . ولا يمير من بدانية بين أهر فهونكره . قال رسول الله يتينين « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » وقال رسول الله يتينينين « المؤمن من أمنه الناس ، والمسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده ، والمهاجر من هجر السوه ، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عن لا يأمن جاره ، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عن لا يأمن جاره ، واثقه »

هار عليك أيها المسلم أن تبيت تاخماً شبعان . وجارك طاوياً جوعان . وعار عليك أن تلبس الجديد وتبخل بما أبليت من ثيابك على عراة الجيران . وعار عليك أن تدميم بالطيبات من مشعوم ومطعوم وجيرانك يشهون العظام وكسر الطعام ، وأنت تعلم قول رسول الله ويتياني وألا لاتحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة » وأنه قال لايي ذر رضى الله عنه « يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأ كثر ماءها وتعهد جيرانك »

كيف يليق بك أيها المسلم أن تقيم في بيتك الأفراح ، وفي البيت الذي بإزائك ما لموت والأثراح ، هل تجردت من العواطف والشمور . وهل نسيت أواص الدين وعادات آبائك الأكرمين أيها المغرور ، إن من حق جارك عليك أن تسلم عليه إذا لقيته ، وأن تموده إذا مرض ، وتشيمه إذا مات ، وتسكون لاولاده بعد وفاته كاكان لهم في حياته ، وأن تقف إلى جانبه في السراء والضراء والشدة والرخاء . وفي المثل السائر « من فاته نفع إخواته ، فلا يفوتنه نفع جيراته » وقال رسول الله يتسلم المثل السائر « من فاته نفع إخواته ، فلا يفوتنه نفع جيراته » وقال رسول الله تعلق خيره لهاحبه ، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لماحبه ، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لماحبه ، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لحاده »

حرام عليك أبها المسلم أن تنظر في بيت جارك وهو غافل أو تمخونه في أهله ، ومن

نظر فى بيت جاره بغير إذّه ملا الله عينه من نار جيثم . وحرام عليك أن تسمع ما يقول فى بيته فتكون جاسوساً لا يأمنك على قوله وفعله ، وإذا مجزت عن ير جارك والإحسان إليه والاعتراف بغضله ، فكف أذاك هنه ولا تضره ودهه يستريح فى منزله ، وإذا دخاك فأجبه ، وإن استشارك فأشر عليه ، وإذا كان مظاوماً نافصره أو ظالما فاقبض على يديه ، وإن أحسن فاشكره ، وإن أساء فاهف هنه ، وإن أدتكب الفساد فلا تقره عليه ، فرب جار متعلق بجاره يوم التيامة يقول يا رب إن ارتكب الفساد فلا تقره عليه ، فرب جار متعلق بجاره يوم التيامة يقول يا رب إن رجل يا رسول الله إن ومنعني معروفه ، ورآ فى على الشر فلم ينهنى عنه « وقال رجل يا رسول الله إن وسيامها ، غير أنها تؤدى جيرانها ، قال هى فى النار ، قال يا رسول الله فان فلائة تذكر من قلة صلاتها وصيامها ، غير أنها توفي عبرانها ، قال هى فى الجنة »

أربع من السعادة: المرأة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والجار الصالح ، والمركب المنق ، وأربع من الشقاوة : الجار السوء ، والمرأة السوء والمركب السوء المسكن الضيق . والله تعلى بحب جاراً صور على أذية جاره حتى يكفيه الله إياه بتعول أو موت . ومن أول ما يقع فيه فصل القضاء يوم القيامة خصومة الجيران . ومن الحاقة والخرق وضعف الرأى ترافع الناس إلى الحكام فيا يقع عادة بين الجيران ، من خصومات النساء ومشاجرات الصبيان . ومما جاء عن رسول الله والتيات أنهيه عن إطالة البنيان ، إذا كان في ذلك شيء من الاذي كسد المواء والإشراف على من يدانيك في المكان . ولقد كان يقول وليات والله إلى أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة ، فان جار البادية يتحول ، وقال عليه الصلاة والسلام « اتق الحارم تسكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تسكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ، وأحب الناس ما تحب لنفسك تسكن مسلماً ، ولا تحكثر الضحك قان كثرة الضحك عن كثيت القلب »

بعض الناش لا يبانى بفيره إذا ثمت له راحته ، ولا يهمه أن يكون عباد الله كلهم

ساخطين هليه وأن تدنس ساحته ، ما دام ينال تصده ويصل إلى صراده ويتمتع بشهوا له ، وتحسن له حالته ، ولو كان في ذلك هلاك غيره وترك دينه وخروجه عن الشرف والمرومة ، ولخفيفاً في ميزائه الشرف والمرومة ، ولخفيفاً في ميزائه وسخيفاً عند من يعرفه من أهل زمائه . ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى واذا لم تستح ناصنع ما شئت ، وقال رسول الله المنافئ وإن الله قسم بينكم أرزاقكم ، وأن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدير إلا من أحب ، فن أحفاه الدين فقد أحبة ، والذى نفسى بيده لا يسلم عبد حقى يأمن جاره بواقفه »

جعلى الله وإياكم من خيار خلقه ، وبارك لى ولكم فى الطيبات من رزقه ، وأجار لى وإياكم من أذية الجار والنهاون بحقه آمين (الآية) « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسساناً ، وبدى القربى واليتامى والمساكب ، والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أعانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا »

### الحطبة الثلاثون

#### في طاعة الوائدين وبرها

الحمد لله الذى هدامًا واختارنا واجتباهًا ، ومن خلقه اصطفانًا تفضلا منه وامتنامًا ، وأثرَل قرآنا ، هدى قلناس وبيانًا ، وحكماً بالغة وفرقانا . وقال تعالى « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا »

تحمده تمالى وهو الذي بنعمته تتم الصالحات .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوجب طاعة الوالدين وبرهما ، وحرم عصيانها وقهرها . وقال تمالى ( فلا تقل لها أف ولا تنهرها ) وأدَّ بنا لها بقوله تمالى ( واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحهما ) . ونشهد أن سيدنا محسداً عبده ورسوله سيد العظاء وأشرف الكرماه وأفضل من تعت الساه، والفائل ﷺ « الجنة تحت أقدام الامهات »

اللهم قصلٌ وسلم على سيدنا محمد المرشد المام ، إمام المرسلين ومسك الختام ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وسلام .

عباد الله : بروا آباء كم تبركم أبناؤكم ، وعفُّوا عن نساه الناس تمف نساؤكم ، والهموا أن سخط الله في سخط الوائدين ، وأن رضاء لا يكون إلا إذا رضي عنكم آباؤكم، ولا شيء يزيد في الممر ويبارك في الرزق مثل ير الوالدين وصلة الارحام، وعند الله آجالكم وأمماؤكم ، وقد أمرتم بما أمرت به أنبياؤكم ، وما من نهي إلا وقد أمر بير والديه ، كما جاء ذلك في محكم الآيات ، قال الله عز وجل (يا يحمى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ، وحناناً من لدنا وزكاة وكان تنها ، وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً ) وقال عيسى ابن صميم لقومه ( إنى عبد الله آتاني الكتاب وجملني نبيا وجلني مباركاً أيمًا كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ، وبرآ بوالدتى ولم يجعلنى جباراً شتمياً ) وقال اپراهيم لابيه ( سلام عليك سأستغفر 🗈 ربي إنه كان بي حفياً )وقال توح ( ربي الحفرلي ولوالديُّ ولمن دخل بيتي مؤمنا والدؤمنين والمؤمنات) ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الحمر . والداق لوالديه . والديوث الذي يقر الخبث في أهله ، ومن عق والدة عقه أولاده ، وكما تدين ندان ، ولا تجازي على الشر إلا يمثله ﴾ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها دوضمته كرها ، ويا لطول عنائها من وضعه وحمله . فيا مؤمنا بالله ومصدقاً يثوابه وفضله ، وعقابه وعدله ، هلا امتثلت أمره في كتابه العزيز وعلى لسان خاتم رسله ، ومن ذلك قوله مَتَلِيَّالْتِيْ < إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنما وهات »

كيف تعامل أمك بالعقوق أبها المسلم، وقد حملنك تسعة أشهر حملاً ثقيلاً ، وحين ولادئها تقاسى بوضعك ألما شمسديداً وعذابا وبيلا. وقد أرضعتك حواين كاملين وكان صبرها عليك صبراً جيلاً . فكانت نجوع لتشبع أنت . وتسهر لتنام

أنت ، وتتعب لتستريح أنت مااستطاعت إلى ذلك سبيلا، فطمامك درها ، وبيتك حجرها ، ومركبك ظهرها ، وما تمد بكاءك إلا تسبيحا وشهليلا ، تحن إليك وشهواك ، وتحييظك وترعاك ، وإذا مت أو غبت عنها كرهت كل شيء سواك ، وقد شغلت بك قلبها ، وجملت عليك ربها حافظاً ووكيلا ، ظياك أن تمقها أو تضيع حقها فتكون من الخاسرين في حياتك ويوم توفى كل نفس ما كسبت وكان وعسد ربك مفعولا ( ووصينا الإنسان بوالد به حلته أمه وهناً على وهن وفساله في عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير ، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس ك به علم فلا تطمهما وصاحبهما في الدنيا معروقاً ) وهكذا جاه في كثير من الآيات .

ألا وإن من أشراط السساعة أن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه ، ويبر صديقه ويجهو أباه ، ومن شعبه ويهواه ، ولا منة لاحد على أحد بمد الله كنة الوالد على الولد الذي كان سببا في وجوده وعياه ، وبعطفه وحنائه عليه رباه ، وأطعمه وأسقاه . وإذا ترجرع الطفل وشب تمنى لوالديه الموت وها يتمنيان له الحياة ، ولمن الله من لمن والديه ، أو لمنه والداه ، وقبح الله من لا يبر أمه ولا يعرف حقها وأذله وأخزاه وفي الحديث الشريف «كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فان الله يمجله لساحبه في الحياة قبل المات »

كثير من الأمهات اليوم ترضى من البر بكف الآذى عنها ويطيب الكلام، وسأل ربها كل خير لاولادها الذين لابرضوئها بشيء غير السكوت والابتسام، ورب صابرة على قلة ذات يدها وموت زوجها وكفالة الايتام، وساعية في تحصيل ما يحتاجون إليه من الملابس والطمام، ومن أجل ذلك قد رضيت أن تميش خادمة في بيوت بعض الثمام، لغسل الثياب وطي الفراش، وكنس الكنيف والحام، حتى إذا بلغ الولد أشده واستوى، تكبر عليها وأهرض عنها، وأنفق ما لديه في الحانات وبيوت الموسسات.

أمك أبها المدنى تسعى عليك وتمواك صغيراً وكبيراً ، وأنت ثهينها غنياً ، وتكافها نفسك وأولادك إن كنت فقيراً ، وقد تجود عليها بشيء قليل تم به عليها وتحده شيئا كثيراً، ورب مجوز فانية وشاية غانية قد يئست من الحياة وأظلم الدهر في عينيها ولم يترك لها من دون الله ولياً ولا نصيرا ، فلا تراها إلا عارية ، ولا تسممها إلا باكية ، تكاد ثموت تفيظا وزفيرا ، كانت تأمل بر أولادها وتفتظر منهم جزاماً وشكورا ، وكانت تعده بينها وبين الخطوب حجاباً مستوراً ، ولكنهم تركوها وشأنها ولم بباؤ والاولاد والزوجات .

قال رسول الله ﷺ • رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه ، قيل من يا رسول الله ؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدها ثم لم يدخل الجنة »

وقال عليه الصلاة والسلام « الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس والحين النموس » وقال بينا « من الكبائر شم الرجل والديه ، قالوا يارسول الله وهل يشم الرجل والديه ، قالوا يارسول الله عليه وسلم قي الجهاد ومال له : أحمى والداله المه » وجاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ومال له : أحمى والداله اقال نعم ، قال ففيها فجاهد » وقال آخر « من أحق الناس يحسن صحابتي يا رسول الله ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أبوك » قال ثم من ؟ قال أبوك ، فال ثم من الحقال أبوك ، فال ثم من الحقال الله و كلام رسول الله » وتوبوا إلى الله جيما أبها المؤمنون ، فانه من تاب وآمن وحل عملا صالحا فأو لئك يبدأل الله سيئالهم حسنات . جعلني الله وإيا كم من الخيار البررة ، وجنبني وإياكم سبيل الفحرة ، وتضدنا جيما مواسع المغفرة وإياكم من الخيار الإراء ، وجنبني وإياكم سبيل الفحرة ، وتنمدنا جيما مواسع المغفرة إلا إياه وبالوالدين إحسانا والم يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل لها قولاً كريا ، واخفض لها جناح الذل من الرحة وقل رب ارحهما كا ربياني صفيرا ، وبكم أعلى أف فا فنوسكم إن تكونوا صالحين فانه كان الارتابين غفورا »

### الخطبہ الحادية والثلاثون

#### فى مدح الصدق ودم الكذب

الحمد أنه الصادق فى قيله ، والهادى إلى سبيله ، ومادح الصادقين على لسان رسوله وواعدهم بالخير فى محكم تنزيله ، والمالم بمجمل القول وتفصيله ، والقائل ومن أصدق من الله فى قيله ( إن الله لا بهدى من هو مسرف كذاب )

قعمده تعالى حبب الصدق إلى النفوس الكريمة ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له كرّ ه الكذب إلى الطباع الصحيحة والآذواق السليمة ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله صاحب المقام الرفيم والمنزلة المظيمة ، والصادق المصدوق فى حديثه والمقبولة تعاليمه .

اللهم فصلَّ وسلم على سيدنا محمد الآمر بكل فضيلة وكريمة ، والناهي هن كل خليقة ذميمة ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لطريقته المستقيمة ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك هم أولو الآلباب)

أيها المسلمون و تخلقوا بأخلاق اقد عر وجل واتصفوا بصفاته واعلموا أن الصدق من صفاته الملية القائمة بذاته ، وانه من صفات المرسلين ، والله أعلم حيث مجمل رسالاته ، وما بعث في أمة من نذير إلا وكان أصدقهم في حديثه وسائر تصرفاته ، وكان محد و المن الله والله والمائه وآياته ، وعمد وعظانه ، فلما جامع بلكق استحموا السي على الهدى واتبعوا الشيطان وخطواته (ويقول الذين كفروا لست صرسلاً قل كنى باقله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده هل السكتاب )

صددق الحديث ، وحفظ الأمانة ، وعفة النفس ، والقناعة بالمقسوم من صفات المؤمنين ، والكذب والمحيانة والحرص والطمع الخبيث من علامات المنافقين ( ومن

الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا رئيسهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام) وهو من أتباع الشياطين ، قد اشترى الضلاة بالحسدى ، والمذاب بالمنفرة ، والعاجل بالآجل ، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فسكان من المارقين ، وبظله وافترائه المكذب قد خرج من المخاطبين بقوله تسالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) . والفاجر الخبيث المكاذب فى قوله وقعله محسوب من الذين يسعون فى الارض فساداً والله لا يحب المفسدين ، وبعيد عن الاتصاف بقوله تعالى فى عباده المؤمنين ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين يصاون ما أمر الله به أن يوصل ومخشون ربهم ومخافون سوء الحساب)

أليس من العار هليكم يا أهل القرآن ، أن يصدق غيركم وأنتم تكذبون ، أو ليس من العار هليكم يا أهل القرآن ، أن يصدق غيركم وأنتم تكذبون ، وكيف ترضى أيها المسلم نسبة الشر إلى دينك وأن يخوض فيه بالباطل الذين لا يؤمنون ، ومن الذى أياح فك أن يأمنك الكافر أو يصدقك الفاجر ثم أنت بعد ذلك تكذب وتفون ، وهل شو «مهمة الإسلام إلا المسلمون ، إذا نظر الاعداء إلى ديننا رأوه ديناً حسناً ، وإذا نظروا إلينا رأوا أننا عنه مائلون ، وبصد تعاليمه متخلقون ، وقد شملتنا عنه دنيانا ، وصرفنا عنه المال والنساه والبنون (رئم تر الناس حب الشهوات من النسباء والبنين والتمناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، الخيل المسوَّمة والأنمام والحرث ، ذك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماآب )

لقد كذب الشيطان حين قال: أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ، فقال له ربه تعالى: اخرج منها فانك رجيم وأن عليك اللمنة إلى يوم الدين . وكذب اليهود والنصارى فى قولهم : نحين أبناء الله وأحباؤه ، فأخزاهمالله وردّ عليهم بقوله تعالى ( بل أنتم بشر بمن خلق يففر لمن يشاء وبمذب من يشاء ) وصدق الله رب السالمين ( وقالوا لن مدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ) رجاء قوم مجادلون فى عيسى بن مريم بنير علم فقال الله

فيهم ( فقل تعالوا بُندَّع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأغنسنا وأغنسكم ثم نبتهل فنجمل لمنة الله على الكاذبين )

وفى الحديث الشريف « تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه ، فان فيه النجاة » فهنيئًا لكم أيها الصادتون وأهل اليقين ( الذين آمنوا وقطمئن قلوبهم بذكر الله ألا يقد تطمئن القلوب) ( الذين آمنوا وهما الصالحات طوبي لهم وحسن مآب) إذا صدق العالم في تعليمه وأخلص في وعظه وإرشاده وأراد بذلك وجه الله ، ظهر أثره وهم نفمه واستجيبت دهوته ، ثم التوفيق والهداية بيد الله ، وإذا صدق الحاكم والمدعى والشاهد ساد الآمن وصلحت البلاد وقطع داير الفساد ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله ، وإذا صدق الحاكم يشاء الله ، وإذا صدق العالم في صنعته والتاجر في معاملته كان تقياً تحقة شريفا مأمونا هند الخاق وعند الله ، والبيمان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا ، بينا بورك لها في بيعهما ، وهكذا قال رسول الله د وما آتاكم الرسول نخذوه وما نهاكم عنه فنهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب »

لو كنت أيها المسلم صادقا في عبادتك لظهر أثرها عليك في محاربة المصاة والفساق ولوكنت صادقا في أمرك بالمعروف وتهيك عن المنكر لكنت مثالاً صالحا وقدوة حسنة قناس في معالى الامور ومكارم الاخلاق، ولوكنت صادقا في معاملتك لكنت المينا معتبراً وسممتك حسنة وشهرتك طيبة في البنوك والاسواق، ولوكنت صادقا في بيمك وشرائك وأخذك وعطائك وفي جميع معاملتك لكنت كريم الطلمة ميمون الصفقة مبارك الارزاق، فأين العسدق والصادقون، وأين الامانة والامناء، يا أهل الخيانة وافتراه الكذب والاختلاق (قل يا عبادى الدين آمنوا اتقوا ربكم، قذين أحسنوا في هسسنده الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب)

إذا ذهب الصدق من الناش اشتبه المسلم بالكافر والبر بالفاجر ، وظهر الفساد فى البر والبحر أيما كسبت أيدى الناس من الموبقات والكبائر ، ظلمرأة تخون زوجها

وثدنس عرضه وتفعل فى بيته المناكر ، والوقد يعبث يمال أبيه ويصرفه فى اللهو واللمب والحنر والميسر ، ويا شقاوة الحقّار والمقامر ، وإذا فشا الكذب وتخلق به الاكابر والاصاغر ، تودَّع منهم ولم يبال الله بعالم منهم ولا جاهل ، ولا مأمور ولا آمر ولا خنى ولا فقير ، ولا صافع ولا تاجر ( أم لهم ملك السموات والارض وما بينها فليرتقوا فى الأسباب ، جند ماهنائك مهزو من الاحزاب)

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حقى يدعها « إذا حدّ كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا علمد غدر، وإذا خاصم فجر » وثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا : شيخ زان، ورجل أتخذ الايمان بضاعة يحلف في كل حق وإطل ، وفقير مختال بزهو » كذلك قاله سيد البشر . فعليكم الصدق فان الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة ، وما بزال الرجل يصدق ويتحرى العسدق حتى يكتب عند الله صديقا أبر ، وإياكم والكذب فان الكذب يهدى إلى النار، وما بزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، وذلك في صحيح المهر، وكما يكون ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، وذلك في صحيح المهر، وكما يكون المبد عند الله صادقا أو كاذباً فكذلك يكون عند أهل الداء وأهل الارض، وإنها لإحدى الكبر ( ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك

جملى الله وإياكم من الصادقين ، وجنبنا وإياكم موارد الظالمين ، وأجارتى وإياكم من الكذب والخيانة وحنث الحين ( الآيه ) قال الله تعالى ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتما الانهار خالدين فيها أبداً ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ذاك الفوز العظيم )

## الخطبة الثانيه والثلاثون

#### في مسمدح الامانة وذم الخيانة

الحسد أله الذي جمل الآماة حملا التيلا ، لا يقوم به إلا الإنسان لائه كان ظلوماً جبولا ، ومدح القائمين بأماناتهم والموفين بعهد الله ، فأثنى عليهم ثناء جميلا ، وذم الذين يشترون بعهد الله وآياته "ممناً قليلا ('وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سمركم وجهركم ويعلم ما تكسبون)

تحمده تعالى ونسأله العفو والعافية وبره وإحسائه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بحفظ الاَ مائة وتهامًا عن الخيائة .

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث بخير شريعة وأفضل ديانة ، والقائل وَيُتَنِّئِينَّةِ : اللهم إنى أعوذ بك من الجوع نائه بنس الضجيع ، وأعوذ بك من الخيائة فانها بنست البطانة . وحاشا رسول الله وَيُشِيِّئَةٍ أن يَظلِم أو يَخُون .

اللهم فصلٌ وسلم على سيدنا محمد المنجز وعده ، والموقى بمهده ، وعلى آله وأصحابه من بعده ، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون .

أيها الناس: إن أول ما يرفع من هذه الأمة الآمانة ، وآخر ما يبقى فيهم الصلاة ، ولا خير فيمن لا أمانة له وإن أقام العسلاة وآثى الزكاة ، فالخائن مبغوض عند الله وملائدكته والناس أجمين ، متباون بدينه ودنياه ، قبيح المماشرة ، سيء المماملة ، متزوع البركة فى بيمه وشراء ، حلاً ف مهن ، مستخف باليمين ، يقول فى كل شىء لا والله وبلى والله ( المخذوا أيمائهم أجنة فصد وا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يسلون)

قال رسول الله ﷺ : أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا «حفظ أمانة ، وصدق حديث ، وحسن خليقة ، وعفة في طممة ، فاعتبروا يا أهل الإيمان . وآية المنافق ثلاث « إذا حدَّث كذب ، وإذا وصد أُخلف ، وإذا أوَّ مَن خان » ويرد أُخلف ، وإذا أوَّ مَن خان » ويوم القيامة ينصب لكل غادر لواه يعرف به ، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان ، ومن فقد المالاح فليس منا وإن أكثر من التسبيح والبليل وتلاوة القرآن ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أُتخسهم وما يشعرون)

المؤمن بالله واليوم الآخر لا يهيع دينه بمرض من الدنيا قليل ، والمسلم الصادق في إسلامه ليس بنشاش ولا خدًاع ، وليس يجنب ولا يحنيل ، والتاجر الامين يبارك له في رزقه ويصلحه السمسار والمميل ، والخائن لا يموت إلا فقيراً ذليلا مدموناً ولو كان ذا جاء عريض ومال جزيل ( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو و للدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون )

أدَّ الآمانة بإسلم إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، واتق الله وأدِّ الامانة إلى أهلها ولا تمامل بالخيانة أصحابك وإخوامك ، ولا يحملنك حب دنياك على مخالفة القرآن وأن تغش مواطنيك وجيرانك ، وراقب الله في حدك وذرعك وتفقد مكياك وميزانك ، وعامل الناس بمثل ما تحب أن يماملوك به ، وكف عن الناس خللك وهدوانك ، فالسارق والناصب أشرف منك با بائما بالخيانة شرفك وإيمانك ، وادرات في حباده المؤمنين ( والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون )

ثلاث متملقات بالمرش « الرحم تقول: اللهم إنى بك فلا أقطع ، والآمامة تقول: اللهم إنى بك فلا أقطع ، والآمامة تقول: اللهم إنى بك فلا أكفر » وإذا كانت الامائة تستميذ بربها من خيانها فكيف تضيمها بإ خائفا من عذاب ربه الاكبر ، وكل ذى أمانة مسئول عن أمانته محاسب عليها يوم يقول (أين المفر ، كلا لا وزر ، إلى ربك يومئذ المستقر)

فالمرأة فى بيت زوجها أمينة ، والولد فى مال أبيه أمين ، وكذلك الاجير أمين مسئول بين يدى الله لمن استأحر ، والحاكم عند القصاء أمين فيا قدم وأخر ، والعالم

والجندى والكاتب والحارس أهل أمانات يسألون عنها يوم المحشر ( يا أيهـا الذين آمنوا لا تخوفوا الله والرسول وتمخونوا أماناتكم وأنثم تعلمون )

هل تمرف أيها الحاكم مهاد الله من قوله عز وجل (إلا أثر لنا عليك الكتاب بالحقى لتحكم بين الناس يما أراك الله ولا تكن المغائبين خصيا) وهل عرفت أيها المحامى قوله تمالى ( ولا تجادل عن الذين بمختائون أهسهم أإن الله لا يحب من كان خواقاً أنها ) وهل فهمت با شاهد الزور وآكل الرشوة وخائين الآمة والحكومة قوله تمالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالمباطل إلا أن تكون تجارة عن ثراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحها ) وهلا امتثلت أيها الوديم الذى وثق به الناس قوله تمالى ولم يزل قائلا علمها وآمها حكمها ( إن الله يأمهكم أن تؤدوا الامانات للى أهلها وإذا حكمتم مين الناس أن تحكوا بالعدل إن الله نعما يسطكم به إن الله كان وشعماً بسيرا) وقوله تمالى د ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر هنكم سيئاته كم وندخلكم مدخلا كر يما ) ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل و يقولون على الله الكذب وم يعلون)

اعلماء الدين : أنتم أمناه الله في أرضه على شريعة سيد المرسلين ، ويا أيها المعلمون أنتم أمناء الله وأمتكم على البنات والبنين ، ويا أيها المال والصناع أنتم الامناء على ملك العين ، ووكلاء الله على الفقراء والمساكين ، ويا ذوى العالب أنتم الامناء على المرضى والمصابين ، وكلكم راع ومسئول عن رعيته يوم الدين ( يوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها و توفى كل نفس ما هملت وه لا يظلمون )

جميع ما أصرك الله به أيها المسلم أو نهاك عنه من التكاليف فأنت عليه مأمون ، والصلاة والزكاة والصيام والوضوء والفسل من الجمالة أمانات يا مسلمون ، فاتقوا الله في سركم وجهركم إنه يعلم ،ا تمدون وما تكتمون ، وما أشسه غضب الله على الذين

يراءون ويمنمون الماهون، والذين يقولون مالا يضاون، ويأمرون ولا يأتمرون، ويأمرون ولا يأتمرون، وينهون عن المنكر ولا ينقبل الله من المتقبن ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم عستون ). الحديث عن عمران بن حسين رضى الله عنها عن النبي ميتياني قال « خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويفونون ولا يؤ ممنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السَّمن، وواه البخارى ومسلم.

جملتى الله وإياكم من القائمين بأمره والممتثلين لنهيه وأمره، وأجارتى وإياكم من فقتة المال وشره ، آمين . ( الآيه ) « إلا عرضنا الامانة على السموات والارض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفتن منها وحملها الانسان إنه كان ظاوما جهولا، ليمذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله خفوراً رحما »

# الخطبة الثالثه والثلاثون

### فضل الملم والحث على تحصيله

الحمد لله الذى وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما ، ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شىء علما ، وأحكم كل شىء وحكم فيه وتبارك الله احكاما وحكما ، سبحانه شرَّع الحلال والحرام ، وقد خاب من حل ظلماء وأغزل السكتاب هسدى وذكرى لأولى الالباب، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضا ، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وإنما يخشى الله من عباده العلماء (وتلك الامثال نضر مها للناس وما يعقلها إلا العالمون) شمده تعالى وفصله كبير ، ونشكره عر وجل وإحسانه كثير ، ونسأله العفو والعافية والسلامة من التقسير .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر ملت 4 ، قال تعالى د برهم الله الذين آمنوا

منسكم والذين أوثوا العلم درجات والله بما تعملون خبير » . ونشهد أن سيدنا محمداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبده ورسوله القمر المعبر ، والموحى إليه بقوله تعالى « وما أرسلنا قبلك إلا يدرسونها وما أرسلنا قبلك الذكر إن كثم لا تعلون »

اقاهم فصل وسلم على سيدنا محد الصادق الآمين ، وسيد الخلق أجمين ، بعثه الله ف الأميين ، يتاو عليهم آياته ويزكيهم ويملهم الكتاب والحسكمة وإن كانوا من قبل للى ضلال مبين ، وقال لهم « من ُرد الله خيراً يفقه فى الدين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسائر المؤمنين « والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاونه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصرون »

عباد الله : طلب العلم فريضة كتبها الله على المسلمين والمسلمات ، وأمر بالعلم قبل العمل ، فقال تصالى « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر الدنبك وللمؤمنين والمؤمنات ، ومن لا علم عنده فلا دين له ولا عقل له ، وإنما هو من جلة الحيوافات ، وهو غير مسدود من الناس إذا عاش ، وغير مفقود فيهم إذا مات ، والله يرفع الذين آمنوا والدين أو توا العلم درجات ، ويضع الجهل وأهله ولا يبال يهم في أيَّ واد هلكوا ، كما تدل على ذلك الاحاديث والآيات ، وإن أعجبتك من الجاهل صورته وثيابه فإنه كا تدل على ذلك الاحاديث والآيات ، وإن أعجبتك من الجاهل صورته وثيابه فإنه كا تحد الله بأسوأ الحالات ، لائه تعالى لا ينظر إلى الصور والاجسام وإنما ينظر إلى الاحمال والقاوب والنيات ، وكل عمل ونية بغير علم فهو رد على صاحبه ولو كان من أفضل القربات « أمَّن هو قانت آناه الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحة أفضل المدين الذين يدلمون والذين لا يعلمون »

العالم لا يدين الله إلا بالحق ولا يعبده إلا يما شرع، والعالم لا يأخذ إلا بالدليل ولا يسير إلا على أوضح سبيل، ولذلك يقبل منه القليل، ويضاعف له أجر ما ترك وما صنع، والجاهل يدين الله بالباطل، ويعبده بالاهواء والسدع، يجيب كل تاعق، ويتبع كل مارق ، وإذا دعاه الشيطان إلى شيء استمع واتبع ، والجاهل يسل كثيراً ، ولا يستفيد إلا قليلا ، ويضع الأمور في فير مواضعها ، ويضر نفسه وقليلاً ما ينفع ، وفضل العالم العابد كفضل البدر على سائر الكواكب إذا طلم ، وثم ثوره وسطع ، وفي الحديث الشريف « فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ، إن الله عز وجل وملائكته وأهل السموات والارضين حتى النملة في جعرها وحتى الحوت ليصاون على معلم الناس الحير » فهنيئاً فك أبها العالم ما أعد الله فك من الخير الخاك كل فرقة منهم طائفة ليتنقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجمسوا إليهم ليعذرون »

لقد وصف الله نفسه بالعلم فقال تعالى « واعوا الله ويعلم الله والله بكل شيء علم » وقالت الملائكة « صبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العلم المكم » وقال تعالى لنبيه محمد والله و لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علما و كذلك قبل لكل على كم ورسول عظيم . والعلماء ورثة الانبياء يأصرون بالمروف وينبون عن المنكر ويدعون إلى الخير بحسن الاستقامة وحكمة بأصرون بالمروف وينبون عن المنكر ويدعون إلى الخير بحسن الاستقامة وحكمة التعلم » ومن سلك طريقا إلى الجنة ، وما المحمد قوم في بيت من بيوت الله يتالون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليم السكيلة و فشيتهم الرحة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، كا صح الجمع قوم في بيت من بيوت الله إفضل العلاة والنسليم ، وقال والتيالية « من غدا إلى المسحد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو أيعلمه كان له أجر حلج تام حجته » « والله المسحد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو أيعلمه كان له أجر حلج تام حجته » « والله يقتص برحته من يشاه والله ذو الفضل العظم » ومن عمل عا علم أورثه الله من ذى يعلم ، ومن زداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا ، وأموذ بالله من ذى يسلم وقاب أثير «أتأمرون الذس مالبر وتفسون أنفسكم وأنم تتلون الكتاب لله توقاب أثير «أتأمرون الذس مالبر وتفسون أنفسكم وأنم تتلون الكتاب أفلا تمتون »

كان المسلمون يطلبون العلم في الحضر والسفر ويتققون على جمه ونشره المال الكثير، وكان أحدهم يتسترى الكتاب أو يستنسخه بمثات الدرام أو الدافير، وكانت المسلجد والمدارس والاربطة تنص بالعلماء من صغير و كبير، ومبتدى وتحرير، وكان لاهل العلم عند الملوك والامراء غاية الاحترام والتقدير، لا يأخذون إلا يرأيهم، ولا يبتئون في الآمر إلا بعد مشاورتهم، فنعم المستشار ونعمالهستشير، ومعا يكن من خليفة أو وزير، أو قائد أو أمير، فعلى جانب عظيم من العلم الصحيح وسلامة التفكير، وإلا فكيف بدير الامور ويتق المحذور بسد الثغور والإيقاع بكل ناجر وشرير، وأن أن الجاهل حقير، وفظره قصيد، وهو سهى التدبير، وإن كن ثوبه والسرير من الذهب والحرير، وما ظهر الجهل في أمة شأنها خطير وأمرها كبير، إلا تهدم بغيانها، وتزعزهت أركانها، وحل بها الخراب والتدمير، وكبي بما نشاهده دليلا على صدق ما نقول والناقد بصير (ولو اتبع الحق أهوام الفسدت السموات والارض ومن فيهن بل أنهناهم يذكره فهم عن ذكره معرضون)

ليس العلم كله أن تعرف العلمارة والصلاة والحج والزكاة والصيام ، ولكنه فقف وممرفة الحق والباطل والحسن والقبيح والحلال والحرام ، وليس غرضنا من التعلم أن يتخرج من مدارسنا ومساجدة معلم الصبيان والمؤذن والإمام ، ولسكنه ذلك وأن يكون في علمائنا الصافع والطبيب ، والتاجر والجندى ، والقاض والمحامى والمطيب والشاعر المجيد ، والعضو العامل في جسم أمته التي تمثر بكتابها القرآن وتفتخر بدينها الإسلام ، وذلك لا يكون إلا يمعرفة ما جاء به الكتاب والسنة من القوانين والاحكام ، وعتلف العلوم التي بها تستقيم المدنية ويسود النظام ، وفي كتاب الله ما رحع إليه الفقيه والفلكى ، والمؤرخ والفوى والفيلوق والمنرق والمناقى ، وعلماء النفس في الشرق والغرب من عرب وأعجام « وما من دامة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الشرق والغرب من عرب وأعجام « وما من دامة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الأمر أمير أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء شم أبل ربوم بحشرون »

الدين الصحيح يأمر أهله بالعلم ويحتهم عليه ، ويجعله شرط العبادة وقوام الملك والمعران ، ويرغب في العناية به والإنفاق عليه ومعاونة أهله في كل زمان ، وقديما كان المسلمون يبنون المعاهد والمدارس ويقفون عليها المقار والكتب وما تحتاج إليه ، وذلك من أعظم الإحسان ، وأوقافهم في مصر والشام أوالمين والعراق والهند على العلم والعلماء لا تعد ولا تحصى بحسبان ، وهده الأمم العقيمة تخصص من مالية الدولة الملايين لنشر العلوم وتعميم العرفان ، ونحن لا تجود في سبيل ذلك بفلس ولا نتاثر بما نعانيه من ألم الجهل والمال عندنا كثير ، ولكن بلينا بالغفة والنسيان ، وقات الاهام وضعف الإعمان ، وحاجتنا إلى العلم ماسة وأشد ما يكون إلى علوم الاديان ، التي بها يعرف الحق من الباطل ، والصحيح من الفاسد ، وبها تقوم الاخلاق ويم الامان ، ونعوذ بالله من الاشتفال بالدنيا عن الآخرة ، وعائلة الذين يذمهم الله في محكم القرآن ، بقوله تعالى د ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون »

قال رسول الله عليا الله عليه و ما عبدالله بشيء أفضل من فقه في دين ، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقال على الله مات ابن آدم انقطم عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، وقال على النجوم مثل العجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ، فاذا انطست النجوم أوشك أن تضل المداة ، وقال عليه الصلاة والسلام « العالم والمتعلم شريكان في الخير ولا خير في سائر الناس » وقال أيضاً « من تعلم باباً من العلم ليعلم الناس أعلى ثواب سبعين صديقا » ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في المصدور وهد كي ورحة المؤمنين ، قل بغضل الله وبرحته فبذاك فليفرحوا هو خير مما مجمون )

## الخطية الرابعه والثلاثون

### فى تعليم المرأة والعناية يها

الحمد أنه الذي بيِّن السَّبل، وأرشدهٔ بالرسل، ورضنا بالقرآن إلى أعلى المثل، ( وقل الحمد أنه الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولم الله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولم الله يعلمون) ( سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون)

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جمل الرجال قو امين على النساء پما فضل الله بعضهم على بعض ، وأشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله إلى كافة أهل الارض ، فبلّغ الرسالة وأدى الامائة ، وبيّن الحلال والحرام والسنة والفرض ، ودها الناس إلى سبيل ربه بالحكة وحسن الوعظ ( وما صاحبكم يمجنون ، ولقد رآه بالافق المبين ، وما هو يقول شيطان رجيم ، فأين تذهبون )

اللهم فصل وسلم على سيدنا محسسد النهى المحتار، وعلى آله الاطهار، وصحابعه الاخيار، والتابعين لهم باحسان ما تعاقب الليل والنهار «أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون،

أيها الناس : إنكم لم "تخلّـقوا فى هذه الدنيا هبثاً ، ولا لتميشوا فيها هيشة الخبثاء ولكنكم خلفاء الله فى الارض وأنتم الورثاء ، فسيروا إليه بأنفسكم وأهليكم سسيراً حثناً ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون )

هيهات هيهات ، ماحلق الله الجزو الإنس إلا ليعبدوه ، ولا جعل النار جزاء المشركين إلا لتوحدوه ، ولا أسبغ عليكم نميه الظاهرة والباطنة إلا لتشكر وه وتصعدوه ، ولا عرَّ فكم آلاء الله لتعظم ووتمحدوه (وما خلقت الجن والإنس إلا ليميدون ما أربد منهم من رزق وما أريد أن يطمون)

ألا وان من طاعة الله وحسن عبادته أن تحثوا عليها نساءكم وأن تلزموا بما بناتكم

وأبناءكم ، وأن تدعوا إليها أصهاركم وأقرباءكم ، وتحرضوا عليها جيرانكم وأجراءكم ، ولا تقروم على المنكر إذا فعاوه فتشملكم هذه الآية ( ُلمن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم فلك يما هصواً وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهو أن عن منكر فعاوه لبئس ما كانوا يفعاون )

كل امرىء مسئول محاسب عن نفسه وابنه وابنته ، وزوجته وخادمه وأخته ، وجميع من فى ولايته ، ألا وكلكم راع ومسئول عن رعيته (يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم فاراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائسكة فلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويغعلون ما يؤمرون )

یا عبد الله : کیف تری نساط پسرحن فی الشر و پمرحن ، وینلقن أبواب الممروف ولایواب المنکر یفتحن ، وینصن فی مستنقمات الذنوب و پسبحن ، وهن یضحکن لذات ویفرحن ، وأنت لا تبدی ولا تمید ، ولا ندری یما یکون ، وأهلك فی طنیائهم یعمهون .

ماذا يكون من اختلاط النساء بالرجال ? وحضورهن الحفلات ودور السيمًا ومسارح المثميل ، ماذا يصير من المرأة إذا ركبت رأسها واتبعت هواها فضلت عن سواء السبيل ، يا ويلها من هذه المدنية وما تدعو إليه من الاباطيل ، والويل والثبور لمن يقرها هلى مخالفة التنزيل ومراعاة الجيل ( أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يمبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تعاصرون بل هم اليوم مستسلمون )

 هتك الحجاب، ورفع النقاب، ووضع الجلباب، وافترست المرأة كلاب البشرية والذئاب، ودعاها إلى الشركل خبيث دجال كذاب، لا يؤمن بيوم الحساب (أولئك حزب الشيطان، ألا ان حزب الشيطان، ما الخاسرون)

كيف تسمع البنات والأمهات وهن يندين في الشواوع والدور ، بقصائد الفحش والخلاهة والفحور ، ولا تبلل عا يجر والخلاهة والفحور ، ولا تبلل عا يجر إليه من حب السغور، وشرب الخور، وفساد المعمور ، كأ نك ميت أو فاقد الشمور ( فستبصر ويبصرون بأ يكم المغون)

ما لهذه المرأة لا تمرف شيئاً عن الإسلام ، ولا تفهم معنى الصلاة والصيام ، ولا أى شيء من الاحكام ، وهمك منها نفسك وأن تجيد لك التصبين وطبخ الطعام ، إن هذا لناية الإجرام ، وجماع الآثام ، وخروج على قوله تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »

علَّـموا هذه الجاهلة المسكينة وهذيرها ، وبآداب الفرآن والسنة أدبرها ، وهلى الأخلاق الفاضلة وجيل الصفات دربوها ، أما هـــــذه العادات والتقاليد الاجنبية فحاربوها وابتعدوا عنها ولا تقريوها ، فإنما جاءبها الذين ( إذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما تمن مصلحون ، ألا إنهم هم المقسدون ولكن لا يشعرون »

الحديث هن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يُتَطِيَّتُهُ قال « استوصوا بالنساء خيراً ، فان المرأة خلقت من أضلع أعوج ، وإن أهوج شىء فى الضلع أعلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته وإن أبركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً ، رواه البخارى ومسلم (ربنا اجعلنا من الذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ، والذين لا يشهدون الزور أوإذا صروا باللغو مروا كراماً ، وبنا هب لنا من أزواجنا وذراتنا قرة أعين واجعلنا للمتقن إماما) ( واحعلنا من الذين لا يدعون

مع الله إلهاً آخر الا يقتلحن النفس التي حرم الله إلا بللق ولا يزنون) . (يا أيها الذين آمنوا إن تعفوا وتصفحوا الذين آمنوا إن تعفوا وتصفحوا وتفغروا فإن الله غفور رحم ، إنما أموالسكم وأولادكم فتنة والله عنسده أجر عظم )

## الخطبة الخامسة والثلاثون

في الزار

الحد أله الذي حفظ عباده المؤمنين ، من همزات الشياطين وترغات المصلين ، ولم يجعل لإ بليس اللهبن ساطاناً على عباده المخلصين ، من اعتمد عليه كفاه ، ومن سأله أعطاه ، ومن استماذ به أعاده من مصائب الدنيا والدين ( ومن يه ش عن ذكر الرحن " تنقيض له شيطانا فهو له قرين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ، حتى إذا جاءاً فال ياليت دينى وبينك أبعد المشرقين فبئس القرين ، ولن ينفه كم اليوم إذ ظلمتم أذكم في العذاب مشتركون )

تحمده تمالى وهو الرحمن الرحيم ، ونشكره عز وجل وهو الجواد الحليم ، ونسأله الإيمان والتسليم ، ونسؤله الإيمان والتسليم ، ونموذ به من الشيطان الرجيم ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قال تمالى « وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستمذ بالله إنه هو السميم الملم »

وفشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الكريم سهد المرسلين وخاتم النبيين والسيد السفد العظم ، والمنزل عليه من لدن حكم علم (هل أنبشكم على من تنزَّلُ الشياطين؟ تنزَّلُ على كل أفَّـاك أثير ، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون»

الله. فصلُّ وسلم على سيدنا محمد القائل ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ لِيحْرَى مِنَ ابِ آدَمُ مُحْرَى الدم > والقائل مُتَطِّنِيْنَةٍ ﴿ الشَّيْطُانَ يَلْتُمْ قَلْبِ ابْنَ آدَمُ فَاذَا ذَكُرَ اللهُ خَلْسَ عَنْدُ، وإذا نسى الله التَّتْمِ قَلْمُهُ » فَبْنُسُ اللاقم وبنس المُلْتَقَمَ ، صلى اللهُ وسلم عليك يا سيد العرب والمحم وخير ناطق بالآيات والحكم ، وعلى آقك وأصحابك السالكين مثهج دينك الاقوم ، وعلى التابمين لهم إحسان فى فعل الواجب وثرك المحرم (أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون ، ولا نكلف نفساً إلا وسمها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظاهون )

عماد الله: صرض الزار منتشر في نساه البلاد ورجالها و والأوهام تعبث بعقول الناس وأموالها و والشياطين تلعب بفسقة الامة وجهالها و قبي لا تفرق بين حرام الشريعة وحلالها ، ولذلك نصب لهم الشيطان شباك الفتنة ، أوقعهم أبني حبالها ، واستمان عليهم بأهل الخرافات وضلالها ، وكتاب الحروز والتماثم ودعاة الشعوذة وحمالها ، فحسنوا القبيح وقبّحوا الحسن ، وضاله الاتمة في عقائدها وأقوالها وأضالها (وكذلك جملها لمكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ، ولو شاء ربك ما فعاوه فذره وما يفادون)

بعض الناس يصاب يمرض عصبي خبيث، فيعوهم أنه الزار، وهو نتيجة الهموم والمنعوم وهدم الرياضة والانحباس في الدار، وبصعه ينشأ من المباهاة والمفاخرات التي تمكن الشياطين من النفوس الضميفة والعقول السخيفة، فيئست المباهاة وبئس الافتخار، وللاطباء بملاج هسدا الداء المضال معرفة تامة ولهم به تمام الاختبار، فليت شعرى كيف يكون دواء المريض على بد امرأة جاهلة لا تعرف إلا الطلل والمرمار، ورفع عقيرتها بالاشمار، تستغيث بالشياطين والارواح الخبيئة الشريرة، فلها ولمن تداويه وتدادية النار وبئس القرار (ولقد فرأةا لجهم كثيراً من الجن و الإنس لم قلوب لا يعمون بها أولئك لم المنافلون)

إذا فتح الإنسان على نفسه باب الشكوك والاوهام والتخيلات ، تسلطت عليه الشهاطين وصار قتيل أوهامه والخرافات ، فمكل شيء يراه محسمه جنياً ، وكل شيء يصيهه في نفسه أو ماله أو البنين أو البنات ، فهو لا يعده إلا من الشياطين والمفاريت

والنيلان والفرينات ، وذات الزار تزمم أن صاحب رأسها يريد هذا ويبغض هذا ، وأنه لاينهب عنها في سائر الاوقات ، ولها نظام خاص بها في طعامها وشرابها ولباسها في الحركات والسكنات ، وعاردها تخرف الآباء والامهات ، ومعاريفها من الجارات الجاهلات ، اللاني لا يفرقن بين الصدق والكذب ، والحقائق أوالشهوذات (إن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان نذكروا فاذا هم مبصرون ، واخواتهم عدويهم في الني ثم لا يقصرون )

تقام حفلات الزار في أحد البيوت فيحل به الدمار والخراب وسوء الماقبة ، وتتمحكم المرأة في زوجها وأهلها وتكافهم فوق ما يطيقون لحالتها الراهبة ، وتتصنع البكاء وللمرض ، وتدعي أنها ترى مالا يرون ، وهي وافد فاجرة كاذبة ، فقصرف الاموال المسراء الثياب وصوغ الحلي ورشوة الملقة المختلسة والدئية المفترسة الناهبة ، وغير خاف عليكم ما يكون من الذبح والقدح والطبيخ والنفخ والتكاليف التي هي قشر جالبة وبالفقر والحدين ضامنة وقدمة سالبة ، والمحبيب أنك لا ترى من يها الزار إلا وهي كاسفة البال عابسة الوجه غميلة الجسم قد أنفقت مالها ، وأذهبت جمالها ، وأصبحت كاسفة البال عابسة الوجه غميلة الجسم قد أنفقت مالها ، وأذهبت جمالها ، وأصبحت والإثم والنابي بنير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله والإثم والبغي بنير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله الملون )

فى بيت الزار تذبح الاغنام ، وتتضيخ المرأة بدماء الانمام ، وترقص حتى يصيبها الدوران ويصرعها النرام ، وإذ ذاك مخرج عن الادب والاحتشام ، ويحيط بها شياطين الإنس يضربون لها الطبول ويفنون بما يناسب عفريها من التوقيع والانفام، ثم يرتكبون المنكرات والآثام ، ولا يبالون يمكروه ولا حرام ، بل إنهم ليفعلون عم يرتكبون المنكرات والآثام ، ولا يبالون يمكروه ولا حرام ، بل إنهم الضلالة مالا تقره يهودية ولا نصرانية ولا إسلام ( فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة انهم المقدون الله عليهم الضلالة الهم القددون الله عليهم الفلالة المهاطين أولياء من دون الله ومجسبون أنهم مهتدون )

وأعظمها الزار الذي ألا يقره عرف ولا عادة ، ولا عقل ولا علم ، ولا ذوق سليم ولا شريمة ولا قانون ، فما لكم لا تأصرون يمروف ولا تنهون عن منكر ، وأنتم تعلمون قول الله تمالي (كانوا لا يتناهون عن منكر فعاده لبئس ماكاثوا يفعلون) وكأنكم تريدون من الملماء أن يصنعوا لكم كل شيء ، وأن يحافظوا لكم على الدين والاخلاق بأُ لسنتهم وأبديهم ، والحال إنهم عاجزون ، وليس لهم حول ولا قوة إلا يألله الذي بهده كل شيء و إليه ترجعون ، وكيف مدخل المالم بيوت الناس وينسِّس المنكر الذي فيها يصنعون ، وماذا على علماء الدين أكار من هسذه الخطاب والمواعظ التي تسمعون ( تلك آيات الله نتارها عليك بالحق فبأى حديث بمد الله وآياته يؤمنون ) . قال رسول الله ﷺ ﴿ أَيمَا امْرَأَهُ خَرَجَتُ مِن بِيتِهَا بِنبيرِ إِذِنْ زُوجِهَا كَانَتَ فِي سَخَطُ الله حق ترجع إلى بيتها أو برض عنها زوجها، وقال ﷺ ﴿ أَيِّمَا امْمُأَةُ وَضَعَتَ ثَمَاهِمَا في هير بيت زوجها فقد هنكت سنر ما بينها وبين الله عز وجل ، وقال ﷺ < مامن صباح إلا وملكان يناديان ويل الرجال من النساء ، وويل النساء من الرجال ، وقال هليه الصلاة والسلام ﴿ إياك والخلوة بالنساء ، والذي نفسي بيده ما خلا رجل واصرأة إلا دخل الشيطان بينها » أو كما قال . وهذا كله يقع فى بيوت الزار التي تبيض فيها الشياطين وتفرح، ويعبث فيها الرجل الفاجر بالمرأة المفرورة الجاهلة، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربأن محضرون)

### الخطبى االسادسة والثلاثون

فى زيارة القبور وتطهير ساحاتها من الآثام

الحمد لله العزيز الجانب ، الملك القدوس القوى الغالب ، وب المشارق والمغارب ، والباهث الوارث ، الحسارة والمغارب ، والباهث الوارث ، الحسالب ، أسرنا بزيارة القبور ، وجعل ذلك من أفضل الرغائب ، وشهائا عن المحدثات في كل مندوب وواجب ، وجعل الابتداع في الدين من أكير الذتوب وأعظم المصائب وقال تمالي (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوثي يحببكم الله وينظر لكم ذنوبكم والله فغور رحم ، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين )

قصده تمالى خلق الموت والحياة ليباوكم أيكم أحسن هملا وهو العزيز الفغور ، ونشهد وشكره عز وجل جعل العاقبة للعتقبن ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغره ر) ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكته يعلم خائنة الاعين وما تحقى الصدور ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من التلمات إلى النور ) ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله القائل: لمن الله زو ارات القبور ، أمرةا بالخير كله ونهاذا عن الشرور ، رغبنا في كل مطاوب وزجرنا عن كل محذور ، وخاطبه ربه بقوله تمالى ( قل هذه سبيلي أدهو إلى الله على بصيرة أنا ومن انهمي وسبحان الله وما أنا من المشركين )

اللهم فصل وسلم على سيدة محمد المبعوث بالآيات الظاهرة، والمؤيد بالمعحزات الباهرة، والقائل وسيحين وكانت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم بالآخرة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرة، والبحار الزاخرة، وعلى التابعين لهم بإحسان في الآحمال الصالحة والتمسك بالشريمة الطاهرة (ومن يرخب عن ملة إبراهم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين)

عباد الله : زيارة القبور سنة مستحمة ، ولا سيا قبور الصالحين فانها ثذكر الموت

وتزهد فى الدنيا وترفب فى الآخرة ، والذك أمن بها سيد المرسلين ، وكان يزور أهل البقيم ويقول إذا دخل المقابر : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، أنم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لها ولكم العافية . وهكذا تنبغى زيارة القبور يا معشر المؤمنين ، وليس لها وقت خاص إلا ما ورد فى يوم الجمة وليلتها وليلة السبت لما يقع من حضور أرواح الميتين . ويحرم وطء القبور تعمداً والجلوس عليها والصلاة إليها كا قرره علماء الدين وأثمة المسلمين ، وعنه ويتاليخ قال « لمن الله الميهود والصلاة إليها كا قرره علماء الدين وأثمة المسلمين ، وعنه ويتالخ والد همن الله الميهود وقال ويتالخ والله عنها بحدُّر ماصنعوا وقال ويتالغ وقرض الشارع الحكيم من هذا وقال ويتالغة المشركين ، وأن لا يتشبه أهل النوحيد بالذين كافوا إذا مات فيهم العبد السالح بنوا على قبره مسجداً واتفذوا عليه الصور ، أولئك هم شرار الخلق هند رب المالمين ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إلى ممكم من المنتظرين ، ثم نعجى رسلنا والذين آمنوا كذك حقاً علينا ننج المؤمنين )

ياعبدالله: إذا زرت قبورالصالحين، فتذكر ما كانوا عليه من صالح الآهال وأثهم كانوا قليلا من الديل ما يهجمون، وبالاسحار هم يستغفرون، وأثهم المؤمنون الذين هم في صلائهم خاشعون، وقزكاة فاعادن، وهن اللهو معرضون، وبشهاداتهم قائمون، ولاماناتهم وعهده راعون، ولفروجهم هما حرم الله حافظون، وطالب نفسك بالسير على منوالهم فيا يقولون ويفعلون، وما يأتون وما يذرون، فلملك تسكون من الذين يقول تعالى في وصفهم، وهو العالم بما كان وما يكون (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون). (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض برثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين)

إياك إياك أيها الزائر الكريم أن تقبًّل قبراً أو تطوف به أو تسجد عليه أو تدعو أحداً من دون الله ، فما يضر ولا ينفع ، ولا يمطى ولا يمنع ، ولا يخفض ولا يرفع ، ولا يرد ولا يدفع ، ولا يقبض ولا يبسط إلا الله ، ولا تصدق من يقول لك أن هذه عادية الأولياء الله عالى المنظم لمن اصطفاه ربه وتولاه ، لا والذي قامت السهاء والأرض بأصهه و لكن هكذا أمر القرآن ع وهكذا قال رسول الله عليه صلوات الله . وما وفي ألحديث القدسي قال الله تمالى لا من عادى لى ولها فقد آذنته بالحرب ، وما تقرّب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت "عمه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وبده التي يبطر به وبده التي يبطر به الله وحل الله الله وحمل صالحا وقال إنني من المسلمين) (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ، قل الأسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى المالمين »

ألا وإن من أعظم الذنوب وأكير الميوب وأخبث الآفات ، ما يقع عند قبور الصالحين من اوتكاب المنكرات واستباحة المحرمات ، ومما "مور له الجبال وتفور منه المياه وتضج من أجله الأرض والسعوات ، شرب الحر ولعب القار وارتكاب الفواحش بين قبور الاموات ، فمن سفور إلى خنا ، ومن لواط إلى زنا ، ومن صعود المهواحث ، وارتقاء إلى مقوط ، وبا فه ماتسمه وما ثراه من البنين والبنات ، وطبل ومزمار ، ودف وأوثار ، وحالة وخار ، ورقص وتحريك وسكار ، وكل ذهك عسوب على أولياء الرحمن من أولياء الشيطان ، فقت الله هذه الاجماعات ، فلقد أصبح الممروف منكراً والمنسكر معروفاً ، والسنة بدعة والبدعة سنة في هذه الاوقات ، فاهل العلم لا يبدون ولا يميدون ، وماذا عليهم لو أنهم رضوا بإ نكارهم الاصوات ، حق يكونوا من أهل قوله تعالى « يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينمون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالمين )

لو قام ولى الله رضى الله عنه من قبره لفرّق تلك الجوع بيده وقلمه ولسائه ، و ولحاربهم بسيمه ورمحه وسنانه ، وكيف لا وقد آذوه وفعلوا ما حرم الله عند ضريحه وفى مكانه ، والحب فى الله والبغض فى الله مما أسر الله به تعالى فى محكم قرآته ، ولا يقر العصاة وأهل الفساد على مخالفة أمر الله وهسيائه ، إلا امرؤ ذهبت عنه حمية الإيمان واتبع الشيطان وأصبح من أعوانه ، والله قد حفظ أولياء، الصالحين من الشيطان وأقرائه ، وأتباعه وإخوانه (قال فبمزتك لاغوينهم أجمين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لاملان جهم ملك وممن تبعك منهم أجمين )

أثمر بين أيديكم العربات والسيارات وعليهن القينات والممازف، وعلى تلكم المركبات رايات المومسات، وهن يومئن الرجال بالمناديل والمناشف، وقد رقس الحنار، وهتكن الستار، وفئن الشباب بالارداف والاكتاف والمماطف، وهناك محجبات خائنات كاذبات، وقد لبسن البراقع والشراشف، وعجردن هن الفضيلة وتحلين بكل رذيد وصرفن الوجال عن زوجاتهم الطاهرات المفائف، ولا تسألوا هن الاراجيح أو الدراهين وما يقع عندها من المهالك والمتالف، والآفات والمصائب والحاوف، ففحش ومجون، وخلاعة وجنون، وكم وكم يصف الواصف، أفيكون ولحك على حسساب الدين وفي بلاد المسفين وأنم صامتون، وأبنض الخلق إلى الله الجبان الخائف (من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت وهو السميع العلم، و ومن جاهد فاتما يجاهد لنفسه إن الله لهن عن العالمين)

قال رسول الله وقال أضعف الإيمان » وقال متيكية ووالذى نفسى بيده لتأ مهن فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقله وذلك أضعف الإيمان » وقال متيكية ووالذى نفسى بيده لتأ مهن بالمعروف ولتنهون من المنسكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليم عقاباً منه ثم مدهونه فلا يستحيب لسكم » وقال متيكية وأمر بمعروف صدقة ونعى عن منكر صدقة » وقال أو ذر رضى الله عنه «أوصانى خليلي متيكية بخصال من الخير ، أوصانى أن أقول الحق ولو كان مراً » وقال عليه الصلاة والسلام (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوتر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر) والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر ويقيمون الصلاة ويؤون الركاة ويطيعون الله ، وسوله أولئك سيرحهم الله إن الله وير حكم »

### الخظبة السابعة والثلاثون

#### في الإرشساد والتذكير

الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ، وكرَّه إلينا الكفر والفسوق والمصيان وهر فنا بميوبنا .

تحمده تعالى ونشكره ونستغفره لسيئاتنا وذنوبينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ( ينغر لمن يشاء ويمذب من يشاء والله على كل شيء قدير )

ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله الصادق الامين المبعوث رحمة الممايين أرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على كل دين، فأعرض هنه الكافرين، وأجابه الذين ألمم الله عليهم بالإيمان وصدق اليقين ( وقالوا محمنا وأطمنا غفرانك ربنا وإليك المصير)

الهم فصلٌ وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرساين وعلى آله وأصحابه أجمين ، والتابمين لهم باحسان إلى يوم الدين .

أيها الناس: ما آمن بالقرآن من خالف أمره ونهيه ، ولا صدَّق برسول الله وَ اللهِ وَ اللهِ مَلَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُل

ألا وإن الله تعالى قد فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وحدً لكم حدوداً فلا تعتدوها ، وحرَّم عليكم أشياء فلا تنتيكوها ، ورغبكم فى أمور من الخير فلا تهملوها ، ونها كم عن الخبائث والمكروهات فلا تغلوها ( إن الذين يخشون ربهم بالمنيب لهم مفقرة وأجر كبير ) ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يمؤمنين ) قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واستهوتهم الشياطين ، فعبدوا الشهوات وغرقوا في الهذات ، وتجردوا عن لباض التقوى وزينة الدين ( ألابيطن أولئك أنهم مبهوئون في الهذات ، وتجردوا عن لباض التقوى وزينة الدين ( ألابيطن أولئك أنهم مبهوئون

ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ( ﴿ ذَا ۖ نَقَرَ فَى النَّاقُورَ فَذَاكَ يُومَئَذُ يُومُ عسير على الكافرين غير يسير )

من عرف الله معرفة صحيحة هبده عبادة صحيحة ، ومن شرح الله صدره للاسلام وتورَّر قلبه والإيمان قبل الوعظ والنصيحة، ومن أمن مكر الله وتجرأ عليه أذاقه لباس الخوف والفضيحة ، وعلى قدر جهل العبد بريه تسكون أهماله القبيحة (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحُسمت ما في الصدور إن ربهم بهم يومث علير)

فاستمدوا بما شئم من الآحمال ليوم المعاد، وكونوا كما شئم فان الله بصير بالعباد، من حمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والله لا يحب الفساد، أحد للمحسنين فعيماً ما له من نفاد، وللمسيئين جهم ولبئس المهاد (وما أنتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير)

أليس الحب فى الله والبنض فى الله من أوثق ُ عرى الإيمان، وأنتم خير أمة أخرجت قناش تأصرون بالمعروف وتنهون هن المنكر بشهادة القرآن، فالسكم صامتون وقد انتهكت حرمات الله وفشا فيكم الفسوق والمصيان، ألا تخافون أن يسمكم الله بمذاب من عنده وكل شيء عنده محسبان (وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو هن كثير)

هذه المساجد تشكو إلى الله فرافها من المصابين ، والحانات مماوءة بالفساق مدبر بن ومقبلين ، وبيوت الدعارات مزحومة بالخارجين والداخلين ، مقيمين وراحلين ، وإذا ذكَّرهم الواعظ أيام الله تولوا عنه معرضين ( وقالوا سواء علينا أو عظت أملم تمكن من الواعظين ) ( ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير )

شهوخ هائمون فى أودية الضلال، وشباب غارقون فى الاوحال، وفساد أخلاق فى المربين والاطفال، ورجال يتشهون بالنساء، ونساء يتشهون بالرجل ( أأمنهم من فى السهاء أن يخسف بكم الارض فاذا هى تمور، أما أمنه من فى السهاء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير)

يا أمة محمد ، كيف تسكونون شهوداً على سائر الامم ، وقد ارتبكهم كبائر الإثم والفواحش والدم ، وكيف يكون شاهداً عايكم يوم التيامة رسول الله وتلطيقي ، وقد اجتمع الخليل والكليم واين مرم ، فتجلى لفصل القضاء بين عباده الملك العدل الحسكم ( لن تنفسكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعماون بصير )

يوم يشهد الترآن وينصب الميزان ويحضر وقيب وعتيد ، وتأتى كل نفض معها سائق وشهيد، ويقال لجهتم هل امتلات فتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة المعقين غير بميد ( وكذلك أوحينا إليك قرآناً هربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجع لا ربب فيه فريق في الجنة وفريق في السمير)

(الحديث) هن اين هر رضى الله عنها قال : قال رسول الله وسيليني و إذا أراد الله بقوم عذاياً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعالمم ، رواه البخارى ومسلم بقوم عذاياً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعالمم ، رواه البخارى ومسلم جملنى الله وإياكم من الذين إذا ذكّروا بآيات ربهم لم يخروا عليها مها وهمياناً ، والذين إذا سيتت إليهم المواعظ زادتهم إيماناً (أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى أعدد علم الغيب فهو برى أم لم ينبأ بما في صحف موسى ، وإبراهم الذي وقَى ، ألا تزر واذرة وزر أخرى ، وأن ليس للانسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف برى ، ثم يجزاه الجزاء الاوق ، وإن إلى ربك المنتهى )

## الخطبة الثامنى والثلاثون

فى التحذير من الزنا

الحمد لله الذي شرَّع الاحكام ، فبيَّن الحلال والحراء ، وأمر بالصالحات ونهي عن الآثام ، وشرَّف بالإسلام أوتى النهي ، الاحلام من عرب وأهجام ( ومن ينتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )

نحمده تمالى على ما شرع وسنَّ ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرَّ م الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله أعرف خلقه به وأتقام له فى السر والعلن، وأفضل داع إلى مكارم الاخلاق والخلق الحسن (ومن أحسن قولا بمن ذها إلى الله وهمل صالحا وقال إننى من المسلمين)

اقهم فصل وسلم على سيدنا محمد النهي الكريم ، صاحب الخلق العظيم ، والصراط المستقيم ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أفضل صلاة وتسليم .

أيها الناس: من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد و الناس : من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد و الناس الناس و كان وهده مارب الله بالماصى ولا يخاف د يوماً مجمل الولدان شيباً السهاء منظر به كان وهده مفولا ، وكيف مخالف القرآن ويتبع الشيطان وكان الشيطان للانسان خدولا « قال أرأيتك هذا الذى كرَّمت على لئن أخرتنى إلى يوم القيامة لاحتنكنَّ ذريته إلا قلملا » « ألم أهيد إليكم يا بنى آدم أن لا قميدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين »

لقد استفزكم الخبيث بصوته وجلب عليكم بخيله ورجله ، وزين فكم الإثم والمدوان وحب الفساد وأهله ، ودعاكم إلى الزنا واللواط وشرب الحنر والتعامل بالربا وأكله ، وحسن لسكم تقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال في غير محله ، فكان «كمثل الشيطان إذ قال للانسان ألكفر فلما كفر قال إنى برى، منك إنى أخاف الله رب المالين ، فكان عاقبتها أنهما في النار خالد بن فيها وذلك جزاء الظالمين»

ألا عطَّم الله أجر المسسلمين والمسلمات في أخلاقهم العالمية ، وأحسن الله هزاء المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين البادد إلى الهاوية ، وحاول إخوان الشياطين أن يقضوا من الدين على البقية الباقية « فلما زاغوا أزاع الله تلويهم والله لا يهدي القوم الفاسقين »

ذهب الحياء من الرجال والنساء، والصغار والكبار، وظهر الزنا، واستغنت النساء بالنساء، ورفع الستار، وضاعت الاموال فى لعب القار، وشرب الحر والسكار، واستماع الاوتار، ونفتات الزار، وتفحشت المرأة فى الشارع والدار، وجهر الناس بالسوء من القول وفشت الاسرار (وإذا قيل لهم انقوا ما بين أيديكم

وما خلفكم لعلسكم ترحمون ) (وما تأتيهم من آية إلا كاتوا عنها معرضين) لو أقيمت حدود الله لكف المجرمون هن الجرائم، ولو محكم بكتاب الله ما استبيحت الحارم، ولا ارتكبت المطائم، ولو أنصف المسلم من نفسه لما وقع في هذه المآثم ، فأنه من زنى رنى يأهله ،ومن هتك عرض غيره هتك الله عرضه وأذله بالخزى الدائم والعار الملازم. فيا مصراً على الحنث العظيم غير نادم، ويا منهاوناً بعقاب الله الصارم هالم بهك الأولين ثم نتبهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين »

واقه لا يزنى الزانى ولا يسرق السارق ولا يشرب الخر شاربها إلا وقد خرج منه الإيمان، ولا يقر أهله على الخبث إلا خبيث ديوث شيطان، وما ظهر الزنا والربا في قرية إلا وظهر بها الفقر والاسماض المدية وظلم السلطان، ولا يحل دم اسرى، مسلم إلا قاتل أو تارك لدينه أو ثيب زان « الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذا بها طائفة من المؤمنين،

أى جان على دينه ونفسه وهرضه وأهله مثل من استبدل الخبائث بالطيبات ، ويصبو إلى امرأة لا ترد عن نفسها كف لامس ولا تبالى بذاهب ولا آت ، قد خرجت من الدين والحياه ، وصارت سبباً فى انتشار هذه الامراض والويلات ، ومن أضل سبيلا ممن يعاف زوجته الطاهرة الساهرة على مصالحه وخدمته وتربية البنين والبنات (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قلوب قد خرم الله عليها بحمها الشهوات ، وبطون بأكل الحرام ونطف الحرام مماوات ، ومومنات ، ومؤمنات عفيفات معترجات ، ومؤمنات عفيفات جائمات عاريات ، محدرات طاهرات ، قد أصمحن بما ينقل إليهن أزواجهن من جائمات عاريات ، فدرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنسندر جهه من حيث لا يملون وأمل لهم إن كيدى متين)

يقول الله تمانى « ولا تقربو النا الله كان الحشة وسناء سبيلا» « ولا تقربوا

الفواحش ماظهر منها وما بطن > « ومن أحدن من الله تميلا > « إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربي وينعى هن الفحشاء والمنكر والبغي يمطكم لملكم تذكرون > « قل قلمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم ذقك أذى لهم إن الله خبير يما يصنمون > « وقل قلمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن > « والذين هم لفروجهه حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم غائهم غائهم ملومين >

قال ابن مسمود رضى الله عنه : أى ذنب أعظم عند الله يارسول الله ? فقال وَلَيْكَ الله الله ؟ فقال وَلَيْكَ الله ا « أن تجمل لله ندا ، هو حلقك ، قال ثم أى ? قال أن تقتل ولدك خشية أن يطهم ممك قال ثم أى ? قال أن ترانى حليلة جارك » فقرأ قول الله تمالى ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرام الله إلا بالحق ولا يزنون )

الحديث عن أبي هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وتتيانيّة « ثلاثة لا يكامهم الله عنه يوم النهامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولم عذاب ألم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر » رواه مسلم . جملنى الله وإيا كم عن إذا تُذكِّر بلغه ادّ كر ، وإذا رجر عن الشر انزجر ، وإذا رغب في الخير أسرع إليه وهمر « الزائي لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشركة وحرَّم ذلك على المؤمنين »

# الخطبة التاسعه والثلاثون

في التحذير من اللواط

الحمد فه الذي حرم الفراحش والمخنا ، وحرم الذنوب كلها بلا استثناء ، وشدد فى اللواط والزنا ، واتيان البهائم والاستمناء . وقال تمالى ( ليحزى الذين أساموا يما علموا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) وقال تمالى ( ولا تقريوا لزما إنه كان ناحشة وساء سبيلا)

نحمده تعالى ونسأء التوفيق والهداية ، ونشكره هز وجل ونعوذ به من المخذلان

والغواية ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا يمكارم الآخلاق ونهانا هن صفات الفساق وأهل العاية ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث بأشرف مقصد وأسمى غاية ، والمخاطب فى محكم التتزيل بهذه الآية (إنا نحن نزّ لنا عليك القرآن تنزيلا فاصير لحكم ربك ولا تعلم منهم آثماً أو كفوراً واذكر اصم ربك بكرة وأصيلا)

الهم فصل وسلم على سيدنا محمد القائل: إن أحوف ما أخاف على أمتى همل قوم لوط، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة دينه والمترفعين عن الانحطاط والسقوط، والمنزهة ألسنتهم عن القول المفاوط، وعلى الواغبين فيا المحبوط، وعلى الواغبين فيا المحبوط، وعلى الراغبين فيا عند الله بلا كسل، والراهبين عما لديه بلا قنوط (والذين آمنوا وحملوا الصالحات صندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا)

عباد الله : دنوب الاواط من أعظم الذنوب ، تمنع غيث الساء وتنضب الرب على المربوب ويضيق بها الفضاء ، وتميح لها الساء ، وتنقطع بها المركى ، ويحل بها البلاء ومدلمات الخطوب ، فكشف حال ، وسوء مآل ، وداء عضال وقبح أفعال ، وعيب دونه سائر العيوب ، تموت به الفضيلة وتحيا به الرذيلة ، وتتفتت على أهله الآكباد ، وتذوب من أحلهم حبات القاوب ، فعمل مسبوب ، ووضع مقاوب ، وفاعل ملمون ، ومفعول به عليه مغضوب ، وخلق دسد وشرف مسلوب ، وعرض مجزق وكرامة مفقودة ، وزهرى وسيسلان ومال منهوب و « ذرتى والمكذبين أولى النعمة ومهلم، قليلا »

كانت أمة قديم عصرها بلق ذكرها كثير سرها تسكن بين الحجاز والشام ، "رتكب هذه الجريمة علناً ، وتحارب ربها باقتراف هذه الآثام ، يأتون الرحال شهوة من دون النساء ، ويذرون ما حنق الله لهم لا يبالون بعتب العاتبين ، ولا مخافون لومة اللوام ، قبعث الله فيهم لوط بن هاران بن آزر عليه وعلى سائر الانبياء أفضل الصلاة والسلام فدعاهم إلى التوحيد وترك عبادة الاصنام ، وحذرهم من المواط أبلغ تحذير وتوعد عليه بمذاب الله وأغلظ لهم فيه الكلام و فما كان جواب قومه إلا أن قالواأخر جوا آل لوط من قريتكم انهم أناس يتطهرون ، وكذلك يفعل السفهاء بأولى الاحلام ، فحسف الله بهم الارض وأمطر عليهم حجارة من سحين، مسوعة عند ربك للمسرفين ولهم في الآخرة عذاب أليم ، أشد السخط والانتقاء (إناد ينا أنكالا وجعيا وطعاماً ذا عصة وعذاباً ألها ، يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا)

ألا ترى أيها المسلم كيف قعل الله بأمة استغنت الفساء فيها بالفساء و اقتصر الرجال منها على الرحال ، لقد خدلت معرائرهم و وساءت مظاهرهم ، وماتت ضائرهم و وقبحت مناظرهم ، ومنت ضهم الأمثال ، في سوء المقال وخبث الفه ال ، فصد حجم عذاب الله أبكرة من فوقهم بالحجارة ومن تحتمم بالخسف ، وملائكة العذاب بلطمون وجوههم من ذات الهين وذات الشال ، والله شديد ، لحال ، وما ذكر الله أخارهم في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه السكريم إلا لنمتهو بما صابح و نعجنب ما كانوا عليه من سوء الحال وقبيح الخصال ، ولو أن أمة جاءت من بعدا رقص الله عليهم أخدارنا وحد من من فعالنا الرأونا أشراراً وحسرة فجاءت من بعدا رقص الله عليهم أخدارنا وحد شهم هن فعالنا لرأونا أشراراً وحسرة فجاء من سود الله عليه من سوء الحال . وكا شهدة على عير أن ساسم عمير وسول الله عود بن عمد الله وتينين الهم الا ينفع أهل ولا بنون ولا أمو أن رائه وساء على سرلا شعداً عليكم كا رساء الله فورس رسون ولا أمو أن رائه وساء الله وتناهم كا رساء الله فورس رسون ولا أمو أن رائه وساء الله عالم كا رساء الله فورس رسون ولا أمو أن وروس وسول الم الما الما عليكم كا رساء الله فورس رسون ولا أمو أن وروس وسول الما عليكم كا رساء الله فورس رسونا أمان وروساء الله عند سوراً الما عليكم كا رساء الله فورس رسونا أمان وروساء الله عند سوراً المان المان

سمحان شه كيف يتع رحل على رحل و ه يه رد با من نخ المة المقل والدين وما فيه من سرض حطار رشر مدخض و كيف يتشبه الرحال النساء وتتشبه المساف بالرحال ، في أمه كنه بد القرآل رابي ، المموت متمم المكارم الاخلاق ، والموحى إليه بقوله تعالى الحموا ما شائم إنه ينا تجميل صير المان رائم م تعرفع عمه طباع البنال والحير ، لم والمكارك والته ديم الغياء للم إلى شراع المنال والحير ، لم شراع شراع أمة إلا أذلها

الله وأخزاها وسلب هزها وأذاقها لباس الجوع والخوف وما لهم من دون الله من ولى ولا نصير ، وكثرة الذنوب وفساد أخلاق الشعوب يرجع كله إلى الجهل أحياناً وإلى المتعقد ، الفقر المدتم أحياناً وإلى كثرة المال هند السفها، وأهل التبذير وهذا هو الكثهد ، وإذا أراد الله إهلاك قرية فسق قيها المترفون فاستحقت الخراب والتدمهد ، ومن شفلته دنها، هن آخرته ، خطفته أيدى المنوف وعند، المال والبنون ، فما يملكونه من قطبير ، ولا ينبثك مثل خبير ( إن هؤلاء يحبون العاجمة ويذرون ورامجموماً القيلا ، نحن خلقناه وشددنا أسرهم وإذا شثنا بعدل أشالم تبديلا)

لقد بلفت بنا الحالة إلى أن أصبحنا نخاف على الصيبان والأمرد من الفلمان أكثر من خوفنا على البنات الشابات ، ولقد أصبح المترف عابثاً بمن يلوط به أو يزنى بها لما يدفعه من تلك الدريعات ، فلا دين يمنعه ولا وازع بردهه ولا فيرة في مواطنيه الذين يعلمون ما فيه من الآنات والمصائب والويلات ، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ولكنهم كالأموات ، أو أعجاز غفل خاوية أو مخشب مستدات ، نبشوني ماذا يكون في المخابي، والمتعطفات وعلى الشواطي، وفي المستحات ، بل وماذا يكون من الغواحش على إلغارق العامة و بمرأى ومسعم من الآباء والأمهات ، فيا رجال الإصلاح ويأ سائدة المدارس ويا كتاب الجرائد والمجلات ، وياحمة الشريعة وحفاظ الاحاديث والآيات ، اعلموا انكم عن أمتكم مسئولون ، وعلى ما يكون منهم وحفاظ الاحاديث والآيات ، اعلموا انكم عن أمتكم مسئولون ، وعلى ما يكون منهم عاصبون ، فأجر على الحسنات ووزر على السيئات ( فكيف تنقوز إن كفر ثم يوما يجمل الولدان شيبا ، السياء السياء المعاد مفعولا)

كيف تفار على أهلك يا صرتكب الفاحشة إذا محمت أنهم يزنون ، وكيف يتغير مزاجك إذا بلغك عن أولادك أنهم فى القواطية واقمون ، ويمثل ماتفعل أنت يفعلون ومن زنى زنى بأهله ولوعلى أعتاب داره ، وكما يكون فيك من خير وشر فنى أهلك يكون ، وإذا فسد الراعى فسدت رعيته ، والمطرب أهله راقصون ، وما جعل الله حد

الزَّا والواط الجله والرجم إلا ليسلم المسامون من فساد الزانية والمأمِون، ولو أقيمت حدود الله ما كثر الخبث ولا ظهر الملمون بالفاحشة والحجون، ويا العجب من رجل يسد أنفه إذا شم رائحة النائط وهو المفتون ، يبحث عنه بقرته وظلفه ، فقبح الله تلك بالاظلاف ولمن الله تلك القرون، كيف يدخل عليه بابه، ويلوُّث به جسمة وثيابه ، ويفضل ذلك على طهارة زوجته العفيقة فياله ممحون، ومعتوء ومجنون ( أَفَأَ مَنْم من فى السهاء أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبًا ثم لاتجدوا لكم وكيلاً \ قال هشام بن عبد الملك : لولا أن الله ذكر اللوطية في كتابه ما صدقت أن رجلا يقع على رجل، وقد أحرق بالنار من يفعل هذه الفاحشة . وقبله أحرق على مِن أبي طالب وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم من يعمل عمل قوم لوط . وجاء كتاب من خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنها يذكر فيه أن قد وجد رجلاً بضواحي المرب مُينكح كما تنكح المرأة، فاجتبع لللك الصحاية واستقر رأيهم على أن يحرقوه بالنار. وقد اختلف أهل الملم في كيفية قتل مع إجماعهم على أنه من أعظم الذنوب بمد الكفر بالله وأكثرهم على أنه يستحق الحريقكا يفعل بالإباحي والزنديق ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني أتخذت مع الرسول سبيلا ، يا ويلتا ليتني لم أتَّخذ فلاناً خليـــــلا ، لقد أضلتي عن الذكر بمد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا)

قال إرسول الله ﷺ ﴿ إِذَا تُعْلِمُ ﴿ مَن وَجِدْتُمُوهُ يَمِمَلُ صَلَّ قَوْمَ لُوطٌ فَاقتَاوَا الفَاعَلُ والمُفْمُولُ به > وقال ﷺ ﴿ إِذَا كُثْرَتَ الْمُوطِيةُ رَفِعَ اللّٰهِ هَزَ وَجَلَّ يَدُهُ هَنْ الْخَلَقَ فَلَا يَبَالَى فَي أَى وَادْ السباء ، وإذَا كُثْرَتَ الْمُوطِيةُ رَفِعَ اللّٰهِ هَزَ وَجَلَّ يَدْهُ هِنَ الْخَلَقِ فَلَا يَبَالَى فَي أَى وَادْ هَلَكُوا > وقال ﷺ ﴿ أَرْبُهُ يُستَحِونَ فِي غَضِبِ اللهِ وَيَستَونَ فِي سخط الله : المُتشبِهُونَ مِن الرّجَالُ ؛ اللّٰساء ، والمُتشبَّمات مِن النّساء ، والذي يأتى البهيمة ، والذي يأتى الرّجال › . ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقاون إن هم إلا كالآنمام بل هم أضل سبيلا)

## الخطبة الاربعون

#### في التحذير من الخر

الحسيد فه الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، وزينه بالمقل وشرَّ فه بالإيمان، ومنزه بالمقل والسان، عن صائر الحيوان.

تحمده تعالى أدَّ بنا بالقرآن ، وخاطبنا بقوله تمالى ( يا أيها الذين آمنوا إنما الحرّ والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان)

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالمغير والإحسان ، ونهانا عن الفسوق والمصيان ، ونشهد أن أسيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث بالحجة البالمة وحسن البهان ، والقائل وَلِيَالَيْنِيّ : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة « العاق لوالديه ، ومدمن الحبر ، والمنان »

اللهم فصلٌ وسلم على سيدنا محمد قائد الدر المحملين إلى الجنان ، والآخذ بمحمَّحز الناض وهم يتهافتون فى النجران ، صلى الله وسلم عليه وعلى آ له وأصحابه أولى المرفان ، ما تماقب الجديدان ، وتعابم النوُّران

أيها المسلمون، ما حرَّم الله عليكم الحَرَّر إلا لمَّا فيها من الخطر، وما متعكم من شريها إلا لمَّا يَقْرَبُ على البَشر، وشريها إلا لمَّا يَقْرَبُ على الناف سيد البَشر، والمُّالِمها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وساقيها كذلك ملموثون في صحيح الخور. وفي الحديث الشريف « مدمن الحَرِّر كابد الاوثان »

شارب الخر مفسد لدينه وصحته وعقله ، وجان على نفسه وأقار به وأهله ، ومفرط في ماله وعابث بكرامته وفصله ، وساع إلى الشر والفساد بهيده ورجله ، وصائل خبيث على الاخلاق والاديان .

شارب الحمر عضو مسموم في حسم مواطنيه ، إذا لم يعالجوه أو يقطعوه أصابهم

ما فيه ، يزين الشر ومحسنه لبنائه وبنيه ، ويدعو إليه زملاه وأقرائه ومن يواليه ، وداعى النساد مجاب في كل زمان ومكان ، ونموذ بالله من الافتتان

إذا ديَّت الحَرْ في رأس شاريها وفقد الشعور ، زنى ولاط وجاء بأثواع الفحش والفحور ، وسب وشتم ولعن الدين والمسلمين وكذهك يفعل المخمور ، وربما اقترف الإثم مع لمحدى محارمه ، وارتحب الموبقات بين القبور ، وإنه ليكفر بألله ويترك الصلاة ويفطر رمضان ويسب القرآن ومن جاء بالقرآن .

وفى الحديث الشريف « يسيت قوم من هذه الآمة على طعم وشرب ولهو وقسب في مسخوا قردة وخنازير » ولا أظن هذا الآن إلا الذي أخير به البشير النذير ، فإن كثيراً من المسلمين يقيلون ويسمرون على هذه المنكرات وما ثم من نكير ، فيل نسى المسلمون دينهم ، واستبدلوا النميم اليسير بما أعده الله للمحسنين من الخير الكثير والفضل الكبير ، وهل أمنت مكر الله وأن يخسف بك الارض ، أو يرسل عليك صاعقة من الساء أيها السكران ،

أما تستحي من وقوفك خاضماً ذليلاً بين يدى الخسّار ، وهو يأخذ مالك ويستخف بك حتى إذا أحدك السكار ، صفع منك القفا وزجرك زجر الحار ، فتخرج بعد ذلك نملاً نشواناً مدنساً بالاقذار ، تقهة كالقرد فنسبك النساء ويسخر بك الصبيان .

من شرب الحمر قات وهو يدمنها لم يشريها فى الآخرة وإن دخل الجنة مع المؤمنين ومن تلدة بها فى الدنيا لم يتلذذ بها فى الجمة مع المتقبن ، الذين وعدم الله بأنهار من ما فير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طمهه ، وأنهار من خر لذة الشاربين . فيا متشبها بالحيوائات ، ويا متخلفا بأخلاق الحجانين ، تب إلى الله الذى يقبل التوبة عن عباده ، قبل أن تلقاه وهو عليك غضبان ، وتدبر قول ربك تعالى ( إنما بريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبمضاء فى الخر والمدبر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) ولا كم تفلحون ) ولا يجد عنه الشيطان بأنها ثريد فى الده وتنق البشرة وثريم أصحابها بما يعانون ، ولا

ينرنك أن أهلها هم العظاء والقادة والمفكرون، فلو عقلوا لما فعلوا، ولو فكروا لما سكروا، ولكنه سوّل لهم وأمل لهم الشيطان الملمون. وفي الحديث عن النهي وَقِيْنَيْنَجُ قال د من زنّى أو شرب الحرّ نزع الله منه الإيمان، وقال عليه الصلاة والسسلام د أوبعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الحرّ، وآكل الرباء وآكل مال اليميم بغير حق، والعاتي لوالديه،

جعلى الله وإياكم عن إذا رُخوَّف بالله ندم وخاف، ورزقى • إياكم من الانابة والانصاف، ما يلحقنا بصالح الاسلاف. آمين

# الخطبة الحاديه والاربعون

ظلم المباد وشهادة الزور

الحمد الخالف المسوات والآرض وإليه تصد الآمور ، له الملك وله الحمد ، يهده الموت والحياة وإليه النشور ، وهو النفور الرحيم الخبير العليم بخائفة الآعين وما تخفى الصدور (ولقد حلفنا الإنسان ونعلم ما توصوس به نفسه وتحن أقرب إليه من حبل الوريد)

تحمده تمالى على كل حال ، ونعوذ يه من أحوال أهل الضلال .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحد، لا شريك له حرَّم الزور والحيلة والاحتيال، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبموث مجفظ الحقوق واحترام الاعراض والاموال (نحن أعلم يما يقولون وما أنت عليهم مجبار قذكر بالقرآن من يخاف وعيد)

اللمه فصل وسلم على سيدنا محمد الكامل المسكمل ، وسيد الآخر والاول ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أولى الشرف الرفيع والحجد المؤثل .

أيها الناض: إن افته قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة البيت الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، فقال تعانى ( ولاتاً كلوا أموالكم بينكم بالباطل

وتدلوا بها إلى الحكام) وقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم على المسلم على المسلم حلى المسلم حرام دمه وماقه وعرضه » والظلم ظلمات يوم القيامة ، ودعوة المظلوم ترفع على النام ( إن فى ذلك لذكر كى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )

ذنوب المباد مكتوبة عند الله في ثلاثة دواوين: ديوان لا ينفر وهو الشرك بافته ذو القوة المتين، وديوان لا يترك وفيه حتوق المالمين، وما للمظاهمين على الظالمين، و وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وديوان إلى الله ينفر مافيه لمن يشاء ويعذب عليه من يشاء وما ربك بظلام العالمين، وهو الذي فيه ذنوبك مع الله وما يقع منك من الإهال والتقصير في واجبات الدين ولتعلن نبأه بعد حين (وإن عليكم لحافظين، الإهال والتقصير في واجبات الدين ولتعلن نبأه بعد حين (وإن عليكم لحافظين، كراماً كاتبين) (إذ يتلقى المتلقيان عن الهين وعن الشال قميد، ما يلفظ من قول إلا لديه وقيب عصيد)

ألا وإن شهادة الزور لمن أعظم الذنوب وأكبر الفجور ، وقد جمع الله بينها وبين عبادة الأوثان في محكم القرآن ، فقال تصالى ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ) لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وظلم المساكين والتغرير بالحكام وولاة الامور ، فيا مستحلاً من أخيه ما حرمه الله لقد بؤت بالخسران والويل والثبور ، ويا بإنما دنيه بدنيا غيره دفعت الكثير ، وأخذت القليل وفرك الشيطان وحبك الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ( إن الإنسان لربه لكنود ، وإنه على ذلك لشهيد ، وأخه لحب الخور لشديد )

شسساهد الرور غشاش مكار خداع كذاب ، فاجر معتد أثيم ، صريب صرقاب ، خالف لاوامر الله ، مستخف بوعيد السنة والكتاب ، وإنه لمن الذين يفسدون فى الارض ويقطمون ما أمر الله به أن يوصل من الاسباب ، وهما قريب بحل هليه غضب الله ويصب عليه ربك سوط عدات (إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدى، ويعيد، وهو النفور الودود ذو العرش الحجيد فعال كما يريد)

شاهد الزور بخون القريب والممد والصاحب والصديق ، ويمكر بالجار والجليس

الرسل فحق وعيد)

والزميل والرفيق ، ويحلف بالله كاذباً وبجمل الحق بأطلا ، وينقض المهود والمواثيق ، ويشترك في الفساد مع القاتل والسارق وقاطع الطريق ، ويضر الناس أكثر من ضرر السكافر والمتافق والزنديق ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ظلهم عذاب جهم ولهم عذاب الحريق) ( يوم نقول لجهم هل امتلات وتقول هل من مزيد) ذهاب النفوس وصفك الدماء وهتك الاهراض وضهاع الاموال ، واختلال الأمن وانتشار الفوضي بالخصام والجدال ، والنهب والسلب والتتال ، وفساد الحال والمسال والاستخفاف بدى الجلال ، وشارع الحرام والحلال ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب والاستخفاف بذى الجلال ، وشارع الحرام والحلال ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الاس وعود ، وطوح وأصحاب الاستخفاف بذى الجلال ، وشارع الحرام والحلال ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الاستخفاف بذى الجلال ، وشارع الحرام والحلال الايكة وقوم تُم كلاً كذّب

ألا وإن من الزور غلم العباد بالنش والخداع في التجارة ، وتهب أموالهم بالمطل والحيل في البيع والرهن والإجارة ، ورزق الحرام لا يذهب إلا كاجاء في الحرام والتبذير والخسارة ، ويا رب جامع الدنها حريص هلى جمها ليله وتهاره ، قد فارقها والمبني والحيسارة ، ويا رب جامع الدنها حريص هلى جمها ليله وتهاره ، قد فارقها ولم يستلا منها بشيء فير تعب الكسب والهارة ، وتركها لورثة أشرار وأوصياء فجار فيئست الوراثة ويشمت النظارة (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كمت منه شحيد) قد حرام الله على نفسه النظم وجمله بينكم عراما فلا تظالموا يا أولى الاحلام ، فن أكل الحرام وشرب الحرام وليس الحرام وتعتم بالحرام ، فإن الله يحاسبه على ذلك أكل الحرام وشرب الحرام وليس الحرام وتعتم بالحرام ، فإن الله يحاسبه على ذلك ويعذبه عذابا نمركا ، ويقتص للمظلوم من الظالم ويأخذ منه بالحق والله عزيز ذوائقام وكا تدين تدان والجراء من جنس العمل وما ربك بظلام . قال تعالى (لا تختصموا وكا تدين تدان والجراء من جنس العمل وما ربك بظلام . قال تعالى (لا تختصموا الحديث عن أبي بكرة رضى الله عنه قال ، كنا عند رسول الله تطلام العميد ) الحديث عن أبي بكرة رضى الله عنه قال ، كنا عند رسول الله تشكيلي نقال د ألا أنبشكم بأكبر الكائر ثلاثا : الإشراك المة ، وعقوق الوالدي ، ألم وشهادة الزور المبتر كالمباد ، أله المباد الكائر ، ثلاثا : الإشراك الله ، وعقوق الوالدي ، ألا وشهادة الزور المبتر المباد الكائر ، ثلاثا : الإشراك المه ، وعقوق الوالدي ، ألا وشهادة الزور

وقول الزور » ركان متكثًّا فجلس ، فما زال يكررها حتى قلمنا ليته سكت . رواه البخارى ومسلم .

جملى الله وإياكم من المؤمنين الصادقين وجنبنى وإياكم صفات المنافقين والفاسقين وأرشدنا جميعاً إلى متابعة المتقين . ( الآيه ) « والذين لا يشهدون الزور وإذا صروا بالمو صرواكراماً ، والذين إذا ذُكِرُوا باكات ربهم لم يخرُّ وا عليها صاً وهمياناً »

### الخطبة الثانيه والاربعون

#### نداء الشبساب

الحمد أله الذى جمل الشباب حماة الاوطان ، ونصر يهم الشرائع والاديان ، وأظهر يهم الحق فى سائر البلدان ، وجمل منهم رواة الحديث وحملة القرآن ، ورفع يهم راية الترحيد على عبادة الاوثمان ، وحفظ يهم الاداب والاخلاق والاعراض والانساب .

تصدد تمالى ونسسأله إصلاح شبابنا الحاضر ، وأن يعيد لغا عاضى هزيمهم العز السالف والمجد الغابر .

الهم فصلَّ وسلم على سيدًا محمد وعلى آله وأصحابه من أنصارى ومهاجر ، وعلى التابعين لهم ماحسان في مكارم الاخلاق وجميل الآداب .

أيها المسلمون و إذا درستم التاريخ وسيرة صاحب الشريمة الإسلامية و وجدتم الذين انبموه بادى الرسي هم الشبيبة الفتية ، أولى الهم العلمية و والنفوس الطاهرة الزكية ، وهم الآربمون السابقون إلى الشريمة الحمدية و اتماليم السلموية ، وهم الذين زعزع الله يهم المروش التيصرية ، والاستره الكسره ية ، فحيًّا كم الله يا شبان وحيًّا الشاب .

بماضى هزيمتكم تمنقق الاهمال ، ويهمتكم العالية تدرك الأطاع وتنال ، وهلى كواهلكم المتينة تمسل الانقال ، وبسواعدكم القوية تكون الصناعة والاهمال ، وأنتم التجار والزراع والعلماء والابطال ، وأنتم الشعراء والخطباء والصحافيون والكتاب .

فيا أسس المجد ودعائم الشرف، وياخير خلف لطير سلف، لا يجرفنكم سيل المدنية الخبيئة فيمن جرف، ولا تشتغادا عن الواجبات بأسباب الراحة والترف، ولا يصرفنكم الشيطان عن صفات الرجولة وتقاليدكم التومية فيمن صرف، فيذهب عزكم ويمل بكم الدمار والعلف، ولا تتشبهوا بالنسساء في تصغيف الشمور وتنسيقي الثياب.

تراب الممل يا شباب خير من زعفران البطالة ، وأبغض الناس إلى الله السبهلل الذي إيضية ونفسه أوعياله ، وشر البلاد بلاد يصاب أهلها بالفقر والجهالة ، وحالة كهذه التي ترون عليها بلادكم اليوم لهي بنست الحالة ، فجهل وذل وفقر ومسكنة وتقصير وإمجاب .

من قبيوت والعائلات إذا مات أصحابها ? ومن لهذه الاموال يحفظها وينميها إذا مات أروابها ? ومن يحل محل الشيوخ والرؤساء في الاوطان إلا شبابها ? من قفضائل والمواضل والمراتب العلمية إذا عز طلابها ؟ من للمساجد والمعاهد والحراتب والمناصب إلا الشباب .

إذا اجتمع الشيوخ والشبان في المساجد للحبُّمع والجاعات، تمادلوا الآراء فيا يعود على الآمة بالخير والمسرات، وإذا عرف الابناء حتى آبائهم عليهم، وعرف الآباء ما مجب هليهم للبنين والبنات، وتكاتف الجميع على الواجبات والمهمات، حصل المراد وصلحت البلاد واستقامت الامور على أحسن الحالات، ألا فليوقر الصغير منكم الكبير، وليدحم الكبر منكم الصغير (واتقوا الله واسمعوا يا أولى الالباب) واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يا مسلمون، ولا تنارعوا فتفشلوا وتذهب رجمكم با مؤمنون، ولا تكوثوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما كل حرب بما له بهم فرحون، واقطعوا داير الفساد وحاربوا أهل الإلحاد وكوتوا كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا وقولوا آمنا واشهد بأنا مسلمون، فوحَّدوا الكامة واجموا " شمل الامة واقضوا على ما ثروته فى البلاد من أحراب .

يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يسقطع فعليه بالصوم فاته له وجاء ، ومن تزوَّج فليمرف ما لزوجته عليه من الحقوق يا أهل الحجا ، ولا تستندلوا الخبيث بالطيب ، والقبهج بالحسن ، والحرام بالملال إذا فسق الليل أو سجا وعلَّموا نساءكم الدين وكيف يعشن في هذه الحياة ، وهذه غاية الرجاه ، ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، فيظهر ما تكرهون في وضح النهار وفسق الدجي . . (وإذا سألام هن مناهاً فاسألوهن من وراه حجاب )

( الحديث ) قال رسول الله و المنتم خسا قبل خس : حياتك قبل مو تك ، وهنك قبل وصحتك قبل سقبك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هر مك ، وهناك قبل فقرك و رواه الحاكم والبيبيق وغيرها . حملى الله وإياكم بمن هرف الحق وشهد به ، وحبب إليه الخير فعمل به ، ووفتنا جيماً لمتابعة رسله وكتبه (الآبه) من سورة الاحزاب ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قفى تحيه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تهديلا ، ليحرى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب هليهم إن الله كان غفوراً رحيا )

# الخطبة الثالثه والاربعون

#### الهجرة واستقبال العبام

الحمد لله الذى شرع الهجرة والجهاد، لحاية الدين ودره الفساد، ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد، تحميمه تعالى وبسأله أن يهدينها سبيل الرشاد، وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك نه ولا والد ولا أولاد، وتشهد أن سهدما محمداً عمده ورسوله المهاجر بديمه من بلاد إلى ملاد، والفائل مَشْتِهِمْ

« المسلم من سلم المسلمون من لسائه وبده ، والمهاجر من هجر ما حرَّم الله » اللهم فصلَّ وسلم على سيدنا محمد القمر الزاهر ، والنور الباهر ، وخير كل حامد وشاكر ، وأثبت كل مجاهد وصابر وسيد كل أول وآخر ، صلى الله وسلم هليه وهلى لا كابر وعلى التابعين لهم بإحسان في الآثار والماآثر ، صلاة وسلاماً دائمين متلازمين بدوام مك الله .

أيها المسلمون: ينم الله على عباده كثيرة جمة ، وأعظمها وأجلها نعمة الإسلام وكفي بها من نعمة ، دين نبيه محمد بن عبد الله سيد أهل العصمة ، وكتابه القرآن كتاب النور والهدى والحكمة ، ودستوره العدل والمساواة بين جميع أفراد الامة ، لا فضل لذى عربية على ذى عجمة ، إلا بيتوى الله وطاعته فى كل مهمة وملمة ، ففى الحديث الشريف « يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباه ، الناس من آدم وآدم من ثراب ، لا فضل لعربى على عجمى إلا بتقوى الله )

كان الناس على جانب عظيم من الضلال ، يميشون بالنهب والسلب ، والممتك والفتك والقتال ، ويعبدون الشجر والحجر والاصنام والانصاب والرجال ، ويتبعون كل ناهق من كاذب وكاهن وساحر ودجال ، فبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم شريف الخصال ومكارم الافعال ، ويرفعهم من حضيض الجهالة والخول وسوء الحال ، إلى ذروة المجدوقة الشرف والحكال ( إن هذه تذكرة فمن شاء المخذ إلى ربه سعيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله )

فقام رسول الله ﷺ بشيرا ونذبراً وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيراً ، وبذر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً ، وانذر الكافرين يوما ،بوسا قطربرا ، وقرأ عليهم قول ربه تهالى (إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسميرا) وجاهد فى الله حتى جهاده لا يخاف دون الله صغيراً ولا كبيراً مؤيداً بقوله تمالى (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصير لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أوكفورا) فسب آلمتهم وسقّه أحلامهم وذم تقاليدهم واحتقر شرفاءهم ونصر ضعفاءهم وهو لا يجهد من دون الله وليًّا ولا نصيراً ، ورفع صوئه بالتوحيد بين السهول والجبال ، والاغوار والانجباد، يقول لا إله إلا الله .

نا ذاه قومه المشركون، وقالوا ساحر أو مجنون، أو شاعر نتريس به ريب الملون وقال له ربه تعالى (ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق بما يمكرون إن افخه مع الذين انقوا والذين هم محسنون) وبلخ المشركون من أصحاب محد بعض ما يريدون، حتى فعنوا بعضهم وثبت على الحق آخرون، فصاروا بديثهم يفرون وإلى الله بهاجرون حتى جمع الله شملهم في المدينة المنورة وظهر أمر الحة .

فهاجر سيد المرسلين من البلد الأمين ، إلى دار إخوانه وأقصاره فى الدين ، بعد أن جاءه الوحى من الساء على لسان جيريل الامين ، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتادك أو يخرجوك ، ويمكر ون ويمكر الله والله خير المماكرين . وخرج من بيته مع صاحبه الصديق مستخلفاً لوصيه وابن عمه على بن أبي طالب القوى الامين ليرد إلى الناس أماناتهم ويكون ظهيراً لضعفاء المؤمنين ، وفي دبيم الاول وصل النهي الله المدينة وتبعه الناس، مؤمنين ومهاجرين ( ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الخورسوله ثم بدركه الموت فقد وقع أجره على الله )

وهناك ظهر الحق وزهق الباطل وانتصر المسلمون ، فتم المراد ، وضرع الجهاد ، وغاهر الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون ، ودخل الناس فى دين الله أقواجا ، وقال بمضهم لبعض إن هؤلاء متبَّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يسملون ، ودان لسلطان هذا الدين دائون وقامون ، ورأوا فيه سعادة الدارين وائه خير دستور وقانون ، وأصبح العرب علوك الارض وسادتها وأهل الارض لهم طائمون ، ولسلطائهم فاضمون ، حتى إذا تركوا دينهم وارتدوا على أعقابهم تودع منهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

لو نظر رسول الله ﷺ اليوم إلى المسلمين ورَّح من خلف ألف ومثات السنين،

لفال لهم : أين ما تركتكم عليه من العز والتمسكين والنصر والفتح المبين ، ولقال لهم مئس ما خلفتمونى من بعدى أفعجلتم أصر رب العالمين ، وماله لا يقول ذلك وتمحن أفعد بالملايين ، وقد تداعت علينا الآم وأصبعنا طعمة الظالمين ، تحب الحياء ونكره الهوت وتمن في عداد الميتين ، فعذرة إلى الله وسلام عليك يا رسول الله .

حالة المسلمين اليوم حالة تبكى لها القاوب وتنفتت لها الأكباد وتخر لها الجبال هداً ويذوب من أجلها الجاد، وكيف لا يكون ذلك وقد أذلم الاستعباد وصرعهم الاستبداد، بعد أن خضمت لهم رقاب العباد، ورفرفت راياتهم على كل بلاد، فأين سلفنا الامجاد، وآباؤنا والاجداد، من أبنائهم والاحفاد ( تخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وما ظلمهم الله)

(الحديث) قال رسول الله عَلَيْنَةِ « يوشك أن "داعى عليكم الامم كا "داهى الا كلة إلى قصمتها ، قبل أين قلة تحن يا رسول الله ، قال لا بل أنم كثير ولكنكم فناء كنشاء السيل) أو كا قال . أجارتى الله وإياكم من الخذلان وجنبها موارد الطفيان وختم لما بالإيمان . « الآية » ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأ موالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنم تملمون ، ينفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الاتهار ومساكن طهبة في جنات عدن ذلك الفوز المظيم ، وأخرى تحبونها نصر من الاتهار ومساكن طهبة في جنات عدن ذلك الفوز المظيم ، وأخرى تحبونها نصر من الأنهار وفعج قريب وبشر المؤمنين)

## الخطبة الرابعه والاربعون

#### في النشاؤم والطيرة من صغر وغيره

الحد لله الملك الجليل، الخالق المقدر، والرازق المدير، والهادى إلى سواه السهيل يقده ويؤخر، ويأمر ويبشر، وينهى ويحذر، والله جيل ويحب كل جيل، فحده تمالى حداً عالا الارض والسها وعالا ما بينها، ونسأله الرزق الحلال والصحة المكاملة والعمر الطويل، ونشكره عز وجل شكراً جزيلا، ونسيح يحده بكرة وأصيلا، ونعوذ به من التشاؤم والطيرة وتصديق الكهان والسحرة، وأهل الدجل والشموذة والتضليل (قل لا يعلم من في السهوات والارض إلغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون)

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعاناً بكتبه وتصديقاً برسله إلى جميع البشر ، وإرغاماً لمن جحد به وكفر ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث من أشرف البيوت وأكرم الاسر ، والقائل الله الله لا عدوى ولا طهرة ولا هامة ولا صفر ، الله فصل وسلم على سيدنا محمد المقد من الخطر وعبادة الشجر والحجر ، والاوحام والطنون وأكاذيب الخبر ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغرو ، وعلى التابعين لهم باحسان وكل مؤمن بالقضاء والقدر (إن ينصركم الله فلا غالب لمكم وان يخذلكم فحن ذا الذي ينصركم من بعده ، على الله فليتوكل المؤمنون )

عباد الله : إن الذي حلق لكم كل شيء نقد ره تقديرا ، ودير الامور كما يشاء وتبارك الله اتفاناً وتدبيراً ، هو الذي بيده الخير والشر والنفع والضر ، وكل إله فعيره لا يملك لدفسه ضراً ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، ولا سعد ولا تحس ولا توفيقا ولا خذلانا ، ولا تقديما ولا تأخيرا ، إلا بيده تمالى وكان ربك قديرا ، والساعات والشهور لا أثر لها في شيء ولا تأثيراً ، والمؤمن حقا لا يتشام ولا ترده الطيرة عن شيء ولا يمتقد إلا بالله ، وكن بالله هاديا ونصيرا ، ومن سلط الوهم على

نفسه وتشبث بالحسكايات والخرافات وتشام من البيوت والنساء والاوقات ققد صـــار لعبة الشياطين والتخيلات أسيرا (وإن تطع أكثر من فى الارض يضادك هن صبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون)

يتشام الناس بيوم الاربعاء وشهر صفر ، ومن كل شهر بثالثه وثامنه والثالث والثامن عشر ، وبسعد السعود وسعد النابج وسعد أخبياء يفرح الجاهل أو يتطير ، والثامن عشر ، وبسعد السعود وسعد النابج وسعد أخبياء يفرح الجاهل أو يتطير ، وما تمك الزهرة ولا زحل الناس نفعا ولا ضرر ، بل لا يعلم النيب إلا الله ولا أثر لا تتران المطارد بالقمر ، ولا تدل النجوم على حياة ولا موت ولا ارتفاع ولا هبوط ولا تعجط ولا مطر ، وإنما جملها الله ليهتدى بها فى ظامات البر والبحر ، وهى خلق من خلقه تعالى مسخرة بأمره وليس لها فى شىء من دون الله أى أثر ، فهل من قارى، يعدبر قول الله جل ذكره (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر) وقوله تعالى ( وهو الذى جمل لكم النجوم الهتدوا بها فى ظامات البر والبحر والمحلن الآيات لقرم يعلمون)

كان المشركون يكفون عن الفارات والحروب وسفك الدم، ويحترمون بذلك وهاج بمضهم على بمض وانتهكت الحرم، فذا القعدة وذا الحجة والحرم، فذا حل شهر الله صفر كثر القتال وهاج بمضهم على بمض وانتهكت الحرم، فيتشاء مون من هذا الشهر ويعدونه شهر المائم والمفرم، ومثل هذا لا يعد خريبا من ضعفاء الإرادة وعباد الصنم، وكل ماروى عن رسول الله ويختلف الشهر بشيء من الشر أو نزول البلاء فهو ضعيف أو موضوع، مردود غير مقبول ولا مسلم، وخروج الناس في الاربعاء الاخير من صفر إلى السواحل والبساتين ومختلف الجهات بالحاشية والخدم، وكتابة الحدو واستخفاف المعلم بمن يتعلم، معدود من البدع والمحدثات وهو عمل محرم، ويه نعد في نظر الكفار والملحدين أمة لا تفهم ولا تشم ولا تعلم، والإسلام لا برضي لصاحبه أن يتعلم أو يتشام (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ذان توليشر فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إلا هو وعلى الله فاليتوكل المؤمنون)

أمر غريب يا أهل الإسلام أن تمبث بكم الخيالات والأوهام ، فسكمائة وتفجيم ، واستقسام بالازلام ، وتشاؤم وتطبير بالشهور والآيام ، وخوف من الشياطين وأضفاث الأحلام ، والله يحفظ عبده المؤمن في اليقظة والمنام ، ويعيذه من كل شيطان وهامة وهين لامة إذا ما استماذ بكامائه النامة وذكر الله في القمود والنيام ، وعلى الشراب والفام ، أليس الله بكاف عبده ، ويخو فونك بالذين من دوقه من المفاريت والاصنام ، سبحانه بهدى من يشاء ويضل من يشاء والله عزيز ذو انتقام (قل لن يصبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتركل المؤمنون)

هيهات هيهات ، لا شؤم في قرس ولا امرأة ولا دار ، وإنما الشؤم في المرأة سوء أخلاقها وشؤم الفرس في النفار ، وشؤم الدار ضيق مرافقها وكثرة سكاتها ، ومن الضغط يتع الانفجار ، وما يتشام به الدهما، من موت أولادهم وقفة أرزاقهم وسائر ما يلحق يهم من الاضرار ، فليس فلمرأة فيه إلا جهلها بأصول التربية والحافظة على الصفار ، وليس قدار في ذلك إلا امتلاؤها بالاوسائ والافذار ، وكل شيء خلاف المادة نسمه أو تراه في البيوت ، فن حركة الجن وأرواح الاشرار ، يستعان عليه بتلاوة القرآن ، والصلاة والسلام على النبي من الجن وكثرة الاذكار ، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً ، ولن يجعل الله للاشراد سبيلا على الآخيار (قل من يرزقكم من الساء والارض أم من يمك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت من الحي ومن يدير الامر، فسيقولون الله قل أفلا تتقون)

وأعجب من ذا وذاك أن يدعى علم النيب جماعة من المنفلين ، وأن يتأثر العاقل بكلاء الكهان والمضلين ، فيزهم أنهم يظهرون السرائق ويخرجون المخبثات وما أبعد ذلك عن المشموذين والرمالين ، ويتوهم أن العجائز وإخوان الشهاطين، أهل الرزح والسحر والزار وسائر المبطلين ، يقدرون على شيء أو يعلمون شيئاً من النيب ولا والله ما يكون ذلك إلا من رب العالمين ، وما يعلم البوم والدراب إذا نعق على دار ما همل الله بأهايد ، ولكنما أوهام الجاهلين وأساطير الاولين، وأى عقل أو دين ،

يصدق أن الطوارق بالحمى هلى الرماد والطابن ، يعلمن حضور المسافر أو سفر الحاضر أو ما يضف القرين بالآمهات والبنات والبنين ، أفيقوا أيها المسلمون من هذا السبات ودهونا من الشؤم والطايرة والتخيلات وتفضيل الشك على اليتبن (قل لاأملك لمنفسى نقماً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم النيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا تذير وبشير لقوم يؤمنون)

يصاب المرء بشىء من الأمراض فيلتمس الطب من غير طبيب ، ويمرض نفسه على جاهل منه لا يعرف إلا مجرد الأكاذيب ، فيأخذ منه فتحة الكتاب ، ويصف المر والشذاب والزنجبيل والكباب ، وهو لا يعرف التحليل ولا يغيم الجمع والقركيب ، ويخيره أن مارداً من الجن أو الربح الاحر قد مسه بنصب وتعذيب ، فيكتب له الحروز ، ويعلق عليه التماثم ، ويصفعه بالنمال تارة ويبصق عليه أخرى ويقتله بالشد والتعصيب ، وإذا نبيته عن المعل الرهيب وهذه الاعاجيب ، المخذك عدواً بعد الصداقة ، واشتد عتبه عليك ، وقال هذا أمر غريب ، فيا لها من عقول وعادات لا تفتع بالآيات ولا تمالج بالعظات ، وليس لها من الخير أى نصيب ، تدبن وعادات لا تفتع بالآيات ولا تمالج بالعظات ، وليس لها من الخير أى نصيب ، تدبن المقال بالتصد والمؤمن الماقل يتصد من أها ، ويطلب الصحة والمافية من ربه السميم القريب (وقة غيب السموات والارض وإليه يرجم الامر كله طعمده وثوكل عليه وما ربك بغافل السموات والارض وإليه يرجم الامر كله طعمده وثوكل عليه وما ربك بغافل السموات والارض

شىء فقد أشرك » وقال ﷺ « يدخل الجنة من أمتى سبمون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ريهم يتوكلون » « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلميت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ريهم يتوكلون »

### الخطبة الخامسة والاربعون

فى المولد الشريف

الحسيد في الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم السكتاب والحسكة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد، لا شريك له ولا تأصر ولا معين ، فتعالى الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن سيدنا محداً عبداً عبداً عبداً معداً عبد ورسوله المبعوث رحة العالمين ، الهم فصل وسلم على سيدنا محد الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمين (وآخرين منهم لما يلحقوا يهم وهو العزيز الحسكم)

أما الناس: لقد فضلكم الله على سائر الآم كا فضل نبيكم على سائر النبيين واشتق لكم اسمين من أسائه الحسنى، فهو السلام المؤمن، وسائم المسلمين المؤمنين وستدعون يوم القيامة بالغر المحملين وأثمة المعتبن، إذا "عسكتم بالكتاب المبين وسنة سيد المرسلين، وتضلقتم بأخلاق من يمدحه ربه بقولة تمالى (وإنك لملى خلق حظيم)

كنائم أذلاء قبل الإســــــلام فمركم الله يمتابهته ، وكنائم على شفا حفرة من النار فأنقذك الله منها بحكمة دعوائه وحسن سياسته ، وكنائم الهيمون في الظلمات فأخرجكم إلى النور بآيات ربه وجميل هدايته ، وإنكم لتذنمون وتطمعون يوم القيامة في شفاعته ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عرير عليه ما عائم حريص عليكم بالمؤممين ردوف رحيم ) كان الناس فى الجاهلية يتنازعون ويتخاصمون ، فيتلاهنون ويتشائمون ، والأقل شىء يقمدون ويقومون ، فيتهبون ويقتاون ، وبالفساد فى الارض يميثون ، بشدون البنات ويعقون الأمهات وهم لا يستعون ، وعن المعروف يعرضون وعلى المنكر يعكفون ( أفمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أم من يمشى سوياً هلى صراط مستقيم )

فطائفة منهم كانت تعبد النار والمياه والاشجار ، وأخرى عاكفة على التماثيل من الاحجار ، وأخرى عاكفة على التماثيل من الاحجار ، وأخرى تتقرب إلى الله بتمظيم الكواكب الانوار ، والاخيار بيخافون من الاشرار ، وغالب من في الارض فجار كفار ، قد أضلهم الشيطان بمتابعة المضلين من الرهبان والاحبار ، والكذابين من نقلة الاخبار ورواة الآثار (وكذك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جملناه توراً شهدى به من نشاء من عبادنا وإمك الهدى إلى صراط مستقيم )

وفى مثل هذا الشهر انبثق من مكة المسكرمة نور ساطع يبدد الظامات ويكشف المدلهات، ويضيء السبيل السالك المتابع، وانسل من غمد الزمان هلى رقاب أولى العلنيان سيف صادم قاطع، محد بن حبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصى الجامع، فشرفت به البلاد واستبشرت به العباد، وتنافست فيه المراضع فيالك من مولود عظيم، وبوركت من رضيم وقطيم (وتوكل على المزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساحدين، إنه هو السميع العلم)

فنشأ والتي المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم المس

وعلى رأس أربعين سنة من همره الشريف، بعثه الله العالمين بشيراً ونذيراً وداهياً إليه باذنه وسراجاً منيراً ، فبلَّم الرسالة وأدى الآمانة وجاهد فى الله جهاداً كبيراً ، فأوذى وعودى ، وُضرب وُشتم ، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ( وسواء هليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحن بالنيب فبشره بمنفرة وأجر كريم )

ولقد وضعوا السلاء على ظهره فى السجود، وسفكوا دمه الزكى وأخرجوه من البلد الامين ، فباجر إلى المدينة المنورة بمن معه من المؤمنين لغشر دعوة الدين ، وتمنفيذ أواصروب العالمين ، فنصره الله على المشركين وسائر المخالفين بمزة الجانب وكثرة الاتباع وححج الذكر المبين ( وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونًا إليه وإذ لم بهندوا به فسيقولون هذا إفك قدم )

وما زال يتنزل عليه القرآن آية بعد آية ، ويرشد الناس إلى أشرف مقصد وأسمى غابة ، حتى ظهر الحتى وزهق الباطل ، وانتصر أهل الحداية على أهل الغواية ، وثلت عروش الجبابرة ، وأصبح الناس سواسية فى البداية والنهاية ، لا فضل لاحد على أحد إلا بتقوى الله ، وما منح من علم رواية أو دراية ( لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شى، من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاه والله ذو الفضل المظمر)

فو الله ما فارق الدنيا إلا وقد ترك الناس على الشريمة البيضاء النقية ، والطريقة المثلى المستقيمة المستوية ، فجز الك الله عنا وعن سائر أتعاهك خير الجزاء يا صاحب النفس الزكية والصفات الملية ، فلانت أكرم البرية ، وخير الورى سحية ، وأمثلهم رجولة وعبقرية ، وعليك منا ومنهم أفضل صلاة وأذكي تحية وتسليم .

(الحديث) عن أبي هر برة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال ﴿ أَمَّا سَيْدَ وَلَدُّ آدم يوم القيامة ، وأَهُل من ينشق عنه القبر ، وأُول شافع وأُول مشفع » رواه مسلم وأبر داود . جعلى الله وإياكم من المتمسكين يسلعه السالسكين على طريقته الداخلين فى شفاعته ، آمين ( الآية ) « إما أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، إن الذين يعايمومك إنما يبايمون الله يد الله فوق أيديهم، فن نكث فائما يتكث على نفسه ، ومن أوفى يما عاهد عليه الله فسيؤتيه أحراً عظها »

## الخطبة السادسه والاربعون

في الجمسة والأحد

الحسيد فه الذي حمل يوم الجمعة من أشرف الآيام ، وجعله هيد الاسبوع لاهل الإسلام ، وجعله على الانام وبدر التمام وأمرانا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الانام وبدر التمام وأشرف ناطق بأصدق السكلام ، كلام الله المدريز العلام ( إن الله وملائكته يصاون على النهي يا أيها الذي آمنوا صاوا عليه وسلموا تسليل)

قصدك اللهم على نعمة الإسلام وهي النعبة الكبرى ، ونشكرك اللهم في الشدة والرخاء وهي السراء والصراء و وقت الامر في الأخاء وهي السراء والسراء و وقت الامر في الاولى والاحرى ، ونشهد أن سيدنا محدا عدك ورسوقك الذي قلت له فدكر إن مفست الذكرى ، وأثرات عليه إرشادا وتعليم ( يا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كفيرا ، وسنحوه بكرة وأصيلا ، هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيا )

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المخصوص بأفضل الخصائص، والكامل المنزه عن جميع المقائص، نبيك محمد الهاست الاماء، والقائل ﷺ إن يوم الحمة أفصل الايام وأعظمها عمد الله ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهري، وحميع الصحامة واقتاعين والمتسكين بشرائع الإسلام والقائمين بشعائر الدير.

عباد الله يوم الحمة يوم مبارك شاهد ومشهود ، في حاضر يشهد له ، ومتخلف

بغير عذر يشهد عليه ، والملائكة نعد ذلك شهود ، وقد فصله الله على سائر الآيام ، وجعله المسلمين كا جمل الاحد النصارى والسبت اليهود ، وكانت العرب تعظم هذا اليوم وتسميه يوم العروبة ، وقد توارث ذلك منهم الابناء والاحفاد عن الآياء والجدود ، وأول من جم الناس لهذا اليوم كعب بن لؤى فى زمان عيسى بن مريم والجدود ، وأول من جم الناس لهذا اليوم كعب بن لؤى فى زمان عيسى بن مريم والجمام من الملك المعبود ، وأول جمة صليت فى المدينة المنورة قبل أن بهاجر إليها صاحب المقام المحمود ، وذلك أنها فرضت بمكة فسحروا عن إنامتها حتى أقامها فى المدينة المهاجرون والانصار الذين سيام فى وجوعهم من أثر السحود (وعد الله الذين المناء أوهاوا الصالحات منهم منفرة وأجراً عظيا)

لقد فصّل الله يوم الحمة على سائر الايام كا فصل الشمس على سائر النحوم ، وفيه حلق آدم وأسكمه الجنة وأهبطه إلى الارض ، وفيه ينفخ في الصور ، وفيه الساعة تقوم ، وفيه تتصل أرواح الميتين بالقبور وترسل أشمها على تلك الجسسوم ، وفيه ينفنى المريد من قلارة القرآن ، لا سيا سورة الكهف والإكثار من ذكر الملك الحي القيوم ، وفيه تسن الصلاة والسلام على رسول الله ، وفضل ذلك معروف والثواب عليه معلوم ، ومن غسل فيه واغتسل ومكر وابتكر ومشى ولم يركب ودا من الخطيب ولم يلغ كان له تكل خطوة عبادة سنة لو كان في ليلها يقوم وفي نهارها يسوم (لكن ولم يلغ كان له تكل خطوة عبادة سنة لو كان في ليلها يقوم وفي نهارها يسوم (لكن الراسحون في العلم منهم والمؤسون يؤمنون أيما أثرل إليك وما أثرل من قبلك والمقيمان الصلاة والمؤتون الركاة والمؤمنون بألك واليوم الآخر أه لئك سنؤتهم أحرا هطاها)

محتفل اليهود والنصارى بسبتهم والاحد، وأنّم أيها المسلمون عن الجمة غافلون ، وبدعوهم الشيطان إلى الغار فيلمون، ويدعوكم الله إلى دار السملام فلا تجهيون، لقد رين لهم الشيطان ما كاثوا يعملون، وخاطبكم الله رقوله تعالى ( يا أيم آمنوا إذا تودى المصلاة من يوم الحمة فاسموا إلى ذكر الله ودروا المبيم دلكم حيد لكم إن كثيم تعلمون) ويوم تجعلونه من سعة أيام تستريحون فيه مما تعاثون، هو شيء قصت به الشرائع

وحكم به المقل والقانون ، وإذا تركئم الاهمال فيه وتفرغتم لطاعة الله وهمائم بقوله تمالى (واذكروا الله كثيرا لعلمكم تفلحون) صرثم بذلك الكفار مخالفين وبشريمتكم عاملين (إذ جعل الذين كفروا في قاديهم الحية حية الجاهلية فأنزل الله سكيفته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق يها وأهلها وكان الله بكل شيء هلها )

لماذا أيها المسلمون تعطاون أعمالكم يوم الاحد موافقة النصارى وأنم فى حملكم أحرار، وفيه تمرحون وتفرحون وتقضون على القات واسلمع الآلات سائر النهار، وقد ينهمك الفساق والفجار على الحمر والقهار ومالا يحل فعله من خلاعة وفحش وسكار وثمر سليكم الحمة كسائر الايام لا تظهرون فيها لدين ولا عادة أى شعار، فلا تلاوة ولا أدكار، ولا توبة ولا استغفار، وقد يفضل أحدكم الدرهم والدينار ومجالسة الاشرار على حضور الصلاة واسماع الخطبة والاجهاع فى المساجد بالمسلمين الاخيار (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك تائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين)

فتدبروا وتفكروا في كلام رب العالمين يا معشر التحار ، وكوثوا من الذين يقول أمالى في مدحهم ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا سيم هن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار ) واستعموا قوله تعالى ( ومن يطع الله ورسوله يدحله جنات تمحرى من تحتها الانهار ومن يتول يمذيه عذاباً ألها )

إذا غربت شمس يوم الخيس تجلى ربنا يرحمته ومنفرته وفضله العظيم لعباده المؤمنين، وفى صبح يوم الجعمة تستحب قراءة هل أنى على الإنسان حين من الدهر وقبلها ألم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين، ويستحب للمصلين المبادرة والتبكير إلى المساجد، وعليهم السكينة والوقار فى عرة الإسلام واستكانة أهل اليقين، وينبنى لهم الفسل والاستياك ولبس البياض والطيب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال جهور أهل العلم وحوب غسل الجمعة لما ثبت فى ذلك عن

سيد المرساين من قوله عليه الصلاة والسلام « فسل الجمة واجب على كل محتلم » وقوله وتخليلية و اغتسل يوم الجمة ولو صاعاً بدينار » كا ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة عند الفقهاء والحدثين ، وإذا كان صبح يوم الجمة قمد الملائكة على أبراب المساجد يكتبون الناس الاول ظلاول حتى إذا دخل الإمام طويت الصحف وقمد الملائكة مع الحاضرين يستمون الذكر ويؤمنون على الدعاء ، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنهه ، وما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحمها الانهار خلدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيا)

ياهبد الله: إذا دخلت المسحد العممة أو لأى صلاة فالنزم الآداب ، وكن سامماً مطيعاً لا واصر السنة والكتاب ، فلا تؤذين أحداً برائعة كريهة تفوح من جسمك أو الثياب ، ولا تفرق بين اثنين ولا تتخطى الرقاب ، ولا تقيمن أحداً من مجلسه ولا تمرن بين بدى مصل فيفوتك الثواب وتستحق المقاب ، وإياك أن تقول أنا خير من فلان وأحق منه بهذا المكان ، أو تمس ووس الناس بالنمال، أو تنثر منها عليهم الغراب ، ثم اثو الاعتكاف وصل ما كتب الك وأكثر من تلاوة القرآن والصلاة والسلام على سيد الاحباب ومجم الاحساب ومفخرة إهل الانساب عد بن عبد الله الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وينفر لكم ذنو مكم ومن يطع الله ورسوله فقد فارد ورزاً عظماً )

صعود الخطيب على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ومن تكاير فقد لغا ومن لها ذلا جمعة له، فاستمعوا و تصتوا يا هل نعمى والاحلام، وإياكم أن يقتل الخطيب نفسه بارشادكم و أثنر عنه متشاغلون بانفشرات و الفتات والابتسام، ولا تجملوا حقيكم من اسماع الخطبة "ن تمحيوا منم ولمروا هر رموسكم رتقولوا تبارك الله ما حسن هذا كلاه، عان ذب لا ينيد، و المامى الله أب الرحل الرشيد أن بخاطبك الإمام وأنت لا تسبع ولا تعي ولا تعير الططيب أى اهمام ، فاقد الله عباد الله أن تقركوا عقولكم في البيوت ثم لا تصفرون إلا بالاجسام ، ولكن توجهوا بقلوبكم وارهفوا أسماعكم بكلام العزيز العلام (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عليا)

قال رسول الله والمنتها (المنتهان أقوام عن ودعهم الجمات أو ليختمن الله على قاديهم ثم ليكون من الفافلين) وقال والمنتها ومن ترك ثلاث جم تهاوقاً يها طبع الله على قلبه ، وقال والتهاؤة و من سمع النداء بوم الجمعة فلم بأتها ثم سمعه فلم يأتها و السلام في غلم بأتها طبع الله على المنافق ، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة له على المنور و يا أيها الناش توبوا إلى الله قبل أن "موتوا ، وبادروا بالاحمال الصلحة قبل أن تشفاوا ، وصادا الذي بينكم وبين ربكم يكثرة ذكركم إله وكثرة الصدقة في السر والملانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا ، واعلوا أن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من على هذا إلى يوم القيامة ، فن ركما في حياتي أو بمدى وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها وجموداً بها فلاجع الله شمله ولا بارك له في أمر، ألا ولا صلاة له ألا ولا حج له ألا ولا صوم ألا ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ، (فلا وربك لا يؤمنوذ حتى محكوك فها شجر يبنهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسلمها)

# الخظبة السابعه والاربعون

### في الإسراء والمراج

الحد أنه الذى أسرى بمبده ورسوله المبعوث رحمة المالمين ، من المسجد الأقصى الذى بارك حوله من أرض فلسطين ، وجمع فيه ليائيثه أرواح النهيين والمرسلين ليؤمهم سيد الآولين والآخرين ، حتى يعلم أن دينه ظاهر هلى كل دين ، وأن شريعته المحالدة ناسخة لجيم الشرائع والقوانين ، وقد علل الله إسراه بقوله تعالى (الديه من آياتنا إنه هو السميم البصير)

تحمسده تعالى على قممة التصديق والايمان مكلام الرسول ونصوص القرآن ، ونشكره عز وجل وهو المتفصل المنان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له بهده ملكوت كل شيء وما شاء الله كان، وفشهد أن سيدنا محمداً هبده ورسوله المؤيد بالقرآن، علمه البيان، فأرسله إلى الإفس والجان، وأظهر عنى بديه من الممجزات الباهرات ما يرغم به أنف الشيطان، ويسجز هن معارضته المنجون والكهان، وتدفل به الافصاب والارلام والسدنة والاوثان ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ماتهم قل إن هدى الله هو الحدى ولئن انبحت أهواءهم بعد الذي جاهك من العلم ما فك من الله من ولى ولا نصور)

اقهم فصل وسلم على سيده محمد الذى رأى من آيات ربه الكبرى ، ما يثبت به فؤاده وما كذب الفؤاد ما رأى ، متنات فواده وما كذب الفؤاد ما رأى ، متنات وعلى آله الشرفاء وأصحابه الحمفاء ، وسلام على عباده الذين اصطنى سلماً وخلفاً ( وآمنوا بالله ورسوله والمور الذى أثر لنا والله يما تماون حبير )

هبساد الله : لقد أكرم الله كثيراً من النهيين والمرسلين بالآيات الظاهرة والممحرات الباهرة ، فكانت الناو برداً وسلاماً على إبراهيم الذي كسر الاصنام وغلب عبادها بالحجة القاهرة ، وكانت عصى موسى إذا ألقاها تصير ثمياماً مبينا يلقف ما تأتى به الفئة الساحرة ، وكان يسلك بده في جيمه فتخرج بهضاء من غير صوء المميون الماظرة ، وكان عيسى يخلق من الطبن كهيئة الطبر بإذن الله وبنفت فيهم

ذاذا الصورة بإذن الله طائرة ، أما نبينا محمد بن عبد الله عليه فكان أكترم معجرات وأظهرهم آيات وأوسعهم دائره ، وله القرآن معجزة خالدة وحجة بالغة فى الدنيا والآخرة (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جانهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير)

ألا و إن من معجزات هذا التي الكريم والرسول السيد الجليل أن جاه ذات ليلة من ليالى رجب الحرام وهي السابعة والهشرون على المختارمن الا فاويل، ملائكة الله جيريل وميكائيل ولمسرافيل، وهو فاقم في بيته أو في المسجد الحرام بحجر اسماعهل ، فشقوا صدره و فسلاء قلبه بماء زمزم ، ويا لله من فاصل وقلب غسيل، وأركبوه البراق فسار به يقطع الآفاق، حتى بلغ المسجد الاقصى وصلى فيه ما كتب له وشاهد من مجائب الكون ماجات به السنة وأجمله التذيل، وصعد إلى السموات الهلى ثم دنى فقدل حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى إليه ربه ما أوحى وأعطاه من الخير ما ليس له مثيل ، ولتى آدم وهيسى وبحيى ويوسف وإدريس وموسى وهارون وابراهيم الخليل، وكامهم سلم عليه وهناه بما أكرمه ربه من الفضل العظيم والمعارف والمول عما أنرل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا شحمنا وأطمنا غفراطك وملائكة وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا شحمنا وأطمنا غفراطك

وى تلكم الهيلة المباركة المظيمة ، شاهد سيد الكائنات وصاحب الملة المستقيمة كثيراً من الخير والشر ليبشر المؤمنين بلجنة النميمة ، وما أهده الله فيها من الانهار والاشجار والافوار والزوجات الطاهرة والاسر"ة العالية والقصور الفخيمة ، ولهنذر الكادري والفاسة بن عذاب الله وجحيمه ، وما أهد فيها لاهل المخالفة من ضريع وزقوم وخملين وسموم وحميم وحميات وآمات ومصائب عظيمة ، وبهين اليقين شاهد الثواب والعقاب ومقر أعداء الله ودار كرامته التي ليست لها قيمة ، إلا عمادة التي ويعده ، ومن هبد الله لايشرك به شيئا دخل الجنة ومداخلها قيمة (جنات عدن يدخاونها مجاون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير)

يا مؤمنا بالإسراء والمراج ومصدنا بالمعوزات وخوارق العادات ، هل تدرى لماذا شرف الله نبيه محداً وَعَلَيْتُ بهذه الرحلة إلى ما فوق سبع سموات ، وهل تعلى صر ما يقوم به المسلمون لهذه الذكرى من الحفلات كل عام فى مختلف الجهات ، ليس مدا يقوم به المسلمون لهذه الذكرى من الحفلات كل عام فى مختلف الجهات ، ليس صلحات ، وهى دفئ ما يين المبد وربه ، وقد فرضت خسبن ثم خففت إلى خس ، ومن جاه بالمسيئة فلا يجزى إلا مثلها ، ومن جاء بالحسنة كانت له عشر حسنات ، ولو شاه الله لا وجبها فلا يجزى الارض ولما كان فرق بينها وبين سائر التكاليف من الواجبات والحرمات ولمكن شأنها عظيم وهى رأس الاسلام ومحوده ولا دين لمن لا صلاة له ولو عبد الله وتقرب إليه يجميع القربات ، فلذلك أوجبها تعالى فى حظيرة القدنس وجمل فيها الصهام والقيام والقمود والركوع والسحود والتسبيح والمتلاوة والادعية ، وهذه المصابم أنها عالم عن قلوبهم قالوا من عباده المؤمنين التحيات المهاركات الصلوات الطيبات ( ولا ثمنع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا وقال ربكم قالوا الحق وهو العلى السكبير )

في طلب السلم برحل أهل الارض من بلاد إلى يلاد وينفقون أموالا كشيرة ، ويسافر أحده في مسألة واحدة الشهر والشهرين ، والزاد قليل والمشقة كبيره ، وإذ قال موسى لفتاء لا أبر حتى أمانم مجم محرين أو أمضى حقبا ، يطلب رجلا ذا هلم والقصة في القرآن وعند العلماء شهرة ، يساهم في هذه الفصيلة ويقوم برحلته المساقم والقدم والداعي إلى الله على بسيرة ، يساهم في هذه الفصيلة ويقوم برحلته الجليلة ، وينال شهادة العالمية من جامعة المرش وحظيرة القدس في مدة قصيرة ، الجليلة ، وينال شهادة العالمية من جامعة المرش وحظيرة القدس في مدة قصيرة ، وأنه لقدوتنا وفيه أسوتنا ، وبسيرته نطالب أنفسنا ، وإذا تم تعدل بها في الفائدة من قراءة السيرة ، ولا خير في الذكريات وما يقام لها من الحفلات إلا إذا عرف القصد وطلب المجد وحصل الامتفاع بالمشاهدة والاساع ، وإلا فعادة هو حاء وطريقة عوجاء وأصال حقيرة (ثم أورثها الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم طالم لمفسه ومنهم متنف بالخيرات إذن الله ذك هو الفضل الكبير)

إذا احتفل المسسلمون بليلة الإسراء وشكروا الله على ما أولى به نبيهم الاعظم

والمستقل عليهم وأذم ، وكذلك يعتفل النصارى بيوم والال فرغون وصاموه شكراً أنكر عليهم وأذم ، وكذلك يعتفل النصارى بيوم ولادة عيدى بن صريم ، وما أنكر عليهم الاسلام شيئا من ذلك ، بل قال محد عليه الصلاة والسلام : نحن أولى عوسى منكم فصام وأمر بصيام الماشر من عرم ، وإنما الإفراط في التمظم ، وما يقع من الإطراء الذميم شيء لا تقره الاديان ولا ترضى به التوراة والإنجيل والقرآن ، وليس من يعلم كن لا يعلم ، ألا وإنه لا يجوز ما يقم من المدح والإطراء من الذين يظنون أنهم يحبون رسول الله ما يظنون أنهم يحبون رسول الله ما يقلم ، ومن أولئك من يدعون رسول الله في المعات ، ربحمله لدا قاطر الارض والسموات ، ويكذب عليه بنسبة السوء إليه ، المعات ، ربحمله لذا لفاطر الارض والسموات ، ويكذب عليه بنسبة السوء إليه ، الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما له منهور )

قال رسول الله والترض بنا ية عشر > وقال والتي الم المبنة مكتوماً العدقة بمشر أمثالها والترض بنا ية عشر > وقال والتي و رأيت إبراهم ليلة أسرى بى فقال يا محد اقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة انقرية عذبة الماء وانها قيمان غرسها سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والفي أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عن خشية وقال والتي و مردت ليلة أسرى بى بالملا الاعل وجبر بل كالحلس البالى من خشية الله تعالى » (أفهارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المها وى إذ يفشى السيدرة ما يفتى ما زاغ البصر وما طفى لقد رأى من آيات ربه المكبرى)

## الخطبه الثامنه والاربعون

في استقبال رمضان والاستعداد له

الحمد أنه اندى شرفها فإنباع سيد الكائنات، وجمل الديانة الاسلامية فوق جميع الديانات، وسداما إلى الحق فالايات البينات، وشرع ننا من الدين ما فيه صلاح

المماش والممسماد . تحمده تعالى على قعمه الوافرة، وتشكره على آلائه المعكمائرة، و ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسأله خير الدنيا والآخرة، ونشهد أن سيدًا محداً عبده ورسوله الداعى إلى صبيل الرشاد.

الهم فصل وسلم على سيدنا محمد الصائم القائم، وعلى آله وأصحابه الآكارم وأولى المسكارم، ما تعاقب الجديدان أو تكررت المواسم، وعلى التابعين لهم بإحسان في الاقوال والافعال والاعتقاد .

عباد الله: لقد أطلكم شهر الصيام والقيام ، شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام ، همر مواساة الفقراء والمساكين والارامل والايتام ، فضم والطاعة الله عن سواهدكم بجيد واجبهاد ، بالجوع والعطش تأخذون عن أحوال الفقراء والبؤساء خير دروس ، وبالإساك عن الطعام والشراب وفضول الكلام تهذب النفوس ، وظائدة الصيام المطابق لاس انشارع أمر ظاهر محسوس ، فبه تعلم الارواح من درن الذنوب وبه تصح الاجساد . كان رسول الله مجلس المتجر الربيح ، وكان بعض الصحابة رضى الله وكان أجود ما يكون في رمضان شهر المتجر الربيح ، وكان بعض الصحابة رضى الله عنهم مجتم مجتم مجتم القرآن في صلاة التراوع » وكانوا بجودون بأموالهم في رمضان على ذوى الحاجة من مريض وصحيح ، وما لأحد عندهم من قسمة تجزى إلا ابتفاء وجه ربهم الطاجة من مريض وصحيح ، وما لأحد عنده من قسمة تجزى إلا ابتفاء وجه ربهم الاعلى فيها أمو المها أسوة حسنة ، ورحم الله قوماً يستعمون القول فيتبعون أحسنه ، فعظموا بطاعة الله والإحسان إلى خلقه هذا الشهر من كل سنة (وما تقدموا لا نفسكم من خبر تجذوه عند الله) (والله وموف بالعباد)

اشفلوا قلوبكم وألسنتكم مجمد الله وشكره ، واعروا مساجد الله محضور الصلوات فيها والاجماع لتمظيم الله وذكره ، وثوروا بيوتكم بتلاوة القرآن وعقولكم بتدير شهيه وأصره ، وزينوا بواطنكم بحب بعضكم بعضا ، ذن الله يغفر في رمضان لأهل الذنوب غير ذنوب العداوة والاحقاد .

فى رمضان بعث الله محمداً ﷺ بشيرا ونذيراً ، وذيه نصر الله 'أسلمين ببدر وفتح لهم مكمة وكنى بالله ولها ونصيراً ، ونيه دل القرآن هدى السس وبيمات من الهدى والفرقان ، فكان حجة على الكافرين ، وللـ ثمنين برهانا ونورا ، ولهذا افترض الله صيامه وتعبدنا بقيامه ووعدنا على ذلك أجراً عظها وثواباً جزيلا ، والله لا تغلف الميعاد .

لقد شرع الله للمسلمين في رمضان صلاة وزكاة وصياماً ، وأكرمهم فيه بايلة القدر هي خير من ثلاثة وتمانين عاماً ، فتعرضوا فيه لرحات الله واتبعوا آثار الفين يجزون النرفة بما صبروا ويلقون فيها تمحية وسلاما (هذا ما توهدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد)

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وخاقت أمواب النار ، وتعبلى ربنا بالمجود على عباده الاخيار ، وباعى ملائكته بالمؤردين الابراد ، الصائمين بالنهار والمستفرين بالاسحار، وضاعف لهم الحسنات وتعباوزعن السيئات ، وأعد لهم جنات تجرى من تحتم الاثهار (هذا و إن الطاغين لشر مآب ، جهم بصادئها فبئس المهاد ) فيا باغى الخير أقبل ، ويا باغى الشر أقصر ، ويا مؤمنا بالقرآن تقدم ويا معرضا عن موائد الإحسان أدبر ، وإن شئت فصم معنا ، وإن استحود عليك الشيطان فغطور، فإن رحمة الله قريب من الحسن المستفر ، وهذابه شديد على المسيء المستكبر (لا يفرنك تقلب الذين معمل المهم المهاد) وغلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، وأن تصوموا خير المكم إن كتم ن وغلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، وأن تصوموا خير المكم إن كتم من الحمون ، نوم يقول الله عماد ، واثن الموموا خير المكم إن كنتم من الحمون ، نوم يقول الله عماد واشر بوا هنيئا بماكنتم تعمادن ، (ربنا وآتما ما وعدتنا على رساك ولا تحفون الهم : كلوا واشر بوا هنيئا بماكنتم تعماون ، (ربنا وآتما ما وعدتنا على رساك ولا تحفون المحمد المنه إلا العائم وعدينا على رساك ولا تحفون المحمد المنه المهاد)

( الحديث) « عن أبي هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَلِيَالِيْهِ : قال الله عن أبي هربرة رضى الله عنه قال : كل حمل ابن آدم له إلا الصوء فائه لى وأنا أجزى به ، والصيام ُجنة فاذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخد ، عان سابه أحد أو قائله فليقل إنى صائم إنى صائم ، والذى نفس محمد بهده لخاو \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ أطيب عند الله من ربح المسك ،

الصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح يقطره، وإذا لتى ويه فرح يصومه، رواه البخاري ومسلم.

وفقنى الله وإياكم لما فيه أسباب رحمته وجنبنا موارد سخطه ونقمته ، ونسأله المفو والعافية وسوابغ نممته ( الآيه ) ( شهر رمضان الذى أثرل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضا أو هلى سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكلوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )

## الخطبة التاسعة والاربعون

### فى صيام رمضان وقيــــامه

الحسد لله الذي جعل الصيام مجنة ، وسبا موصلا إلى الجنة ، ورياضة النفوس المطمئنة ، ولجاسحات النفوس أهنة ، وأرشدنا إلى خهر طريقة وأقوء سنة تفضله ومنة ، وقال تعالى (لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون) شهمسده تعالى وهو الحميد المجيد ، ونشكره هز وجل شكراً يستوجب المزيد ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعد للمتقبن جنات النصم ، وقال تعالى ( لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ) ونشهد أن سهدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالقول السديد والفعل الحميد والامر الرشيد ، فشريعته معقوله وتعاليم مقبولة ، فما أحسن ما جاء به من العبادة ، وما أعظم ما جاء به من التوحيد ، ومن ذلك صوم أحسن ما جاء به من المدى والفرقان ، والله على رمضان الذي أفزل فيه القرآن هدى الناش وبينات من الهدى والفرقان ، والله على كل شيء شهيد ( ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كمتم تعلمون) كل شيء شهيد ( ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كمتم تعلمون) الهم فصل وسلم على سيدنا محد النبي المختار ، إمام المتقبن رسيد الأبرار والقائل الهم فصل وسلم على سيدنا محد النبي المختار ، إمام المتقبن رسيد الأبرار والقائل علميه وعلى آله الأطهار وصحابته الاخيار ما تعاقب الهيل و انهار ، وعلى التابعين لهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الاخيار ما تعاقب الهيل و انهار ، وعلى التابعين لهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الاخيار ما تعاقب الهيل و انهار ، وعلى التابعين لم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الاخيار ما تعاقب برحة منث ياعزير ياضفار ، ونشك

الذين نتقبل عنهم أحسن ماهماوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وهد الصدق الذي كانوا يوعدون)

عباد الله : قضيلة الصوم معروفة والجزاء عليه عظيم وثوابه جزيل والحسنة بمشرة أمثالها إلا الصوم غائه لله الملك الجليل يتقبله من الصائم ويثيبه عليه ، والله عنده حسن الثواب ، وما ربك بظلام ولا يخيل ، يدع الإنسان طعامه وشرابه لله فيعلمه من عمار الجنة ويسقيه من السلسبيل ، ويمنع نفسه من شهواتها ويكف نفسه عن القال والقيل ، ويزوجه ربه من الحور ويخاطبه في مقمد صدق ، والذي هنده كثير والذي تماونه قليل ، وغلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، والله جميل ويحب الجهل ، وفر الجه نمال لا يدخل منه إلا الصائمون ، والله تمالى يقول ( إن المتقبن في ظلال وعيون ، وفواكه عما يشتهون ، كلوا واشر بوا هنيثا إلى المتقبن في ظلال وعيون ، وفواكه عما يشتهون ، كلوا واشر بوا هنيثا

بالصوم تزى النفوس وتصح أجسام الصائمين ، والإنسان وسط بين الملائك المقربين ، والبيائم التي يظمونها للحمل عليها أو النسين ، وعلى قدر عبادته يكون العجافه بالروحانهين ، لا هم له بعد ذلك إلا رضاء الله ومرافقة النبيين والصديمين والشهداء والصالحين ، وكا اعتنى ببطنه وفرجه واتبع نفسه هواها تحكت فيه الشهاطين ، وصار بهومياً لايصلح إلا طمعة للاكان ، ومتاعا للمقوين ، ناخر لنفسك يا ابن آدم أي الحاليين شئت ، فرما لهذه الدنها الفانية ومتاعها وإما لعظم الحزاء يوم الدين ، ما عدد كم ينفد وما عند الله باق ( ولنحزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يسمادن )

أى أصابر هو عند الله أعظم أحرا من الذى يدع طعامه وشرايه طبيلة النهار فى البلد الحار والزمن الحار وليست لاحد عليه دون الله مسئولية ولا رقابة ، والعمائم فرحتان يفرحهما إذا أفعار وإذا لتى الله فوناه حسابه ، ودعوتك أيها الصائم مقبولة مستجابة ، فعليك الدعاء وعلى الله الإجابة ، فانه تعالى كريم لا يمنع من فضله أحبابه ولا يفلق فى وجوء السائلين بابه ، بل أمر سبعانه وتعالى عباده بالدعاء وتوعدهم على

ئرکه ورتب هلی ذہی ثوابه وعقابه وقال تمالی ( وإذا سألٹ عبادی عنی فانی قریب أجیب دعوة الداع إذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لملهم پرشدون )

يا هبد الله لا تحسبن الصيام في الإمساك عن المفطرات الحسية ، ولكمه ذاك والإمساك هن المفطرات المدوية ، ومنها الكدب وانفيدة والنميدة وشهادة الزور والعظر بشهوة إلى اصمأتك أو إلى الاحتبية ، ودب صائم ليس له من صيا له إلا الجوع والعطش كا ثبت ذلك هن سيد البرية ، ومن لم بدع قول الزور والممل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والطيبات الشرعية ، ومن لم يحفظ لسائه عن فضول الكلام ويغض المره عن الحرام وياع الفواحش والآثام في أقطر ولا عن فضول الكلام ويغض العره عن الحرام وياع الفواحش والآثام في أقطر ولا الشريف والمدن ولا يفسق ، من المرق الشريف والمدن فلا يفسق ، من المرق سابه أو قاتله فليقل إلى صائم إلى صائم ع وذلك حيث لا يحب ولا رياء ولا شيء بما يغسد الاهال الصيدية (والك حدود الله فلا تقريرها كذلك يمين الله كانه العلم يقدن )

من صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقده من ذنبه ، ومن قاه ايها ابهاء مرضاة الله وتعرض لرحاته فاز بالخير العظيم ومرضاة ربه ، وليس من قيام هدفه الحجالس والسعرات التي تدكمون على الشاى والعات وغيمة المسلم وشهمه وسبه ، والسمرات التي تدكمون على الشاى والعات وغيمة المسلم وشهمه وسبه ، وهذا كرة واستماح والنفكر في مخلوقات الله و دكره وشكره بلسان العابد وقلبه ، وفي رمضان لميلة العمل والنفكر في مخلوقات الله ودكره وشكره بلسان العابد وقلبه ، وفي رمضان لميلة ومن قامها وسأل الله فهما شيئة غفر له واستمال دعوثه وقر به إليه وفار حددق حبه ومن قامها وسأل الله فهما شيئة غفر له واستمال دعوثه وقر به إليه وفار حددق حبه ومما رزقه من في من قدة أهين حراء بماكان المعادن كان أصحاب عبد بينيات المعادن المسحد في لميالي رمضان بذكر الله والمسلمان وتلاوة القرآن و فلم يقد قد الميان والرضوان ، وكان بعصهم يختم القرآن في لميلة قائمًا شد بحدر ، الآمور من في المضل والرضوان ، وكان بعصهم يختم القرآن في لميلة قائمًا شد بحدر ، الآمور ورحد

رحة ربه الرحم الرحن ، وعلى طول الليام بالميل والعصا قد اسمتان ، وفي عصر هر ابن الملطاب رضى الله عنه جم الناس على أبي بن كلب ليصلى بهم القراويج إحماء لسفة سيد الآكوان وفي آخر الزمان ، وفي حياته الشريفة صلاها جاحة بأصحابه ثلاث ليال أو ليلتين والمسجد ملان ، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فيمحز حنها ضعاء المزاهم والابدان ، فها أهل الغراويج وصلاة الوثر والتسبيح ، وهارة المساجد بالعلاوة وإنارتها بالمسابيح ، أنتم الذين يقول الله فيكم (إلهم كانوا قبل ذلك عسدين كافوا قبل من الهيل ما بهحدون وبالاسمار هم بستغفرون)

قِدوا يا عباد الله في طاعة الله ولا تقصروا ، والحكروا الله قياما وقمودا وعلى جدوبكم وفي ملكوت الله تفكروا ، وإذا دُعيتم إلى الطير فلبوا وبادروا ولا تكرنوا من الذين إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا وولوا على أدبارهم نفوراً ولم يستغفروا وصوموا نهار رمضان وقوموا لياليه واتلوا كتاب الله وتدبروا ، ولا يغرنكم الذين تباونوا بالدين فأخطروا وجهروا بالسوء من القول وبالجرأة على الله تظاهروا ، وكرتوا من الذين آمنوا وصابروا (يأبيا الذين آمنوا استحيموا لله وقرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وانه وانه إليه تحشرون)

قال رسول الله على المساوات الحسن والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكماثر، وقال على ﴿ إذا جاء رمضان فتحت أمواب المبار وصفدت الشياطين، وقال رسول الله والله والله

### الخطبة الخسون

### فى العشر الاواخر من رمضـــان

الحمد لله المحمود على كل حال ، المعمود بالندو والآصال ، وفق العذير من اصطفاه من النساء والرجل ، وتعبدنا بالصيام والقيام وزكاة الفطر وزكاة الحال ، وجعل الجنة القادمين عليه بصالح الآهال ، والنار لآهل الزيغ والصلال ، الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يقابلون أوامه بالامتفال ، فلا يستجيبون داعى الله في رمفان ولا شوال ( ومن لا يجب داعى الله فليس يمحر في الأرض وليس له من درته أولياء أوائك في ضلال مبين )

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أص بالحير ولا تنفمه طاعة المتعهدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أص بالحير و لكنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلمها وما رك بظلام العاملين ، ونشهد أن سيدنا محمداً عمسده ورسوله الناصح الامين ، القائل مَنْتَيْلَيْنَ : من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً خفر له ما تقدم من ذنه (والذير جاهدوا فينا للهدينهن سبلنا وإن الله لم الحسابين)

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المنزل عليه من رب العالمين ، وانقوا الله واعلموا أقم ملاتوه ، بشر المؤمنين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمين وعلى التامين لهم باحسان إلى يوم الدين ، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يطاف عليهم بمكأس من معين ، بيضاء لذة المشاريين ( لا فيها غول ولا م عنها ينزقون وعنه عرض الطرف عين )

عباد الله: من أدرك رمضان ولم يعفر له فهه فقد فاته ربح العام، ومن أدرك العشر الاواخر منه ولم يصل الصيام فيها بالقيام، ويلذذ نفسه فيها بملاوة أنفل الـكلام، كلام الملك العلام، فقد حرم الخير ولم تمكن له أسوة حسنة مخير الانام، محمد هليه الصلاة والسلام، فلقد كان أحود بالخير من الربح وكان أحود ما يكوز في هذه الايام، يحارس حبريل كتاب الله هدا الشهر على التم م، عدم السفير، دمم البشير وأكرم بالإثنين من مأموم وإمام، وفي العشر الاواحر من رمصان كان رسول الله عليه المناتين عن مأموم وإمام، وفي العشر الاواحر من رمصان كان رسول الله عليها التياري

يطرى فراشه ويشد مثزره ويوقظ أهله لمناجاة ذى الجلال والإكرام ، فى هذه الليالى المباركة التي ينال فيها القصد والمرام ، ويتحل الكريم فيها على صاده بمضاعفة الاجور ومقفرة الآثام ( ادعو رمكم نضرعا وخفية ً إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسسدوا فى الارض بمد إصلاحها وادعوه خوط وطمعا إدرجه الله قريب من الحسمين )

يمتق ربنا في كل لولة من رمصان مائة ألف هنيق من الله و رأو اللهلة الاخيرة في النبار ، ووادا كان هما وأبه في الليل فأي شي يكرن في النبار ، وإذا كان هما وأبه في الليل فأي شي يكرن في النبار ، وإذا كان هما صنيعه بالاشرار والمصار والمرار ، حار وأي شير جوار في النبار ، حدد في المناز في المناز المرار ، و و المرار ، حدد في المناز في المناز الما المناز والمناز والم

ما أكرم الله ما يمثل ساكم ما الأمة المحمدية إلى منار أله منار أله مناورة على وعيوب مستورة و وهوات مستحابة و ضامته للآخر و وحد اكر سايم با نمر الكنابة العزيري لهية السرائع مي تراسن أفق تدار أل الراكة والراح فيها با دن وسأل وبهم من كل أمر و سلام هي حتى سنلم النحر ما صادفها المد من عاد و وسأل الله فيها شيئا إلا أحظ الله وكاله سمال السور و دلتسوها أسا المؤونون في الاوال من همذه العشر ، وقولوا را التها الله السورة الآم تحد تراسة الله فيها أن يحميع شتا النار و وأحرنا من نفعة الحيا وامات ودامات الهيد وياسألوا الله فيها أن يحميع شتا المسلمين و يؤلف أن تلوم م ويصرت مهم الاحاد رالاحم والاحمادات و من المسلمين من المول والمنال والله أمال المراسة على المراسات المراسة والمنال المراسة المراسة المراسة على المراسة على المراسة المراس

الفاحر الخدير ستثمرة صه لا مرتاز عالم و ما م فعرض ألى ما الا التحاراً ويتا سل سدر تم مركز الله عالم عالم عالم عالم الم مشقة العمل وتمكاليف الآسفار ۽ لا لئيء سوى أنه طم لدة الاكتساب وتحصل على الدرهم والدينار ۽ وللاخرة أسواق برمج فيها قوم ويحسر فيها آخرون ونعوذ بالله من الحسسار ۽ والطاعة مواسم وأوقات يفوز فيها العاملون بالرمج الكثير والفضل المكبير وما هند الله خير للابرار ، ومن تلكم الاوقات شهر رمصان لدى أثرل فيه القرآن ، وفيه تفتح أبواب المبار ، وقد أوشك أن ينقضي وقارب الانتهاء وفيه تفتح أبواب النار ، وقد أوشك أن ينقضي وقارب الانتهاء ، ما ساهداً دكم بالسفلة والإهراض والإفطار (إن الذي غرض عليك الترآن لرادك إلى معاد ، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في صلال معين )

ا این این داد انتظار ریستیج این از شار از شام پاتخاویج ه این آن به اثر ایمایچ ا حرارای با این احداد می ریوکه انتخاران و دران به ایجاد استیکار این ایک این ایک از شمل پاک الارادة عن كل قبيح ، وفيك يجود الشحيح ويننى الفقير ويستريح ، وفيك يقبل المؤمنون على الطاعة وصدق اليه في المساجد ويقلم ويقبر ون شمائر الدن ( الله من الاولين وثلة من الآخرين ) قال رسول الله والمسلح عن وعلى المسلم الاواخر من ومضان ، وقال مسلح الاواخر من ومضان ، وقال مسلح الله من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذابه ) أو كما قال .

## الخطبة الحادبه والخسون

### فى الحث على الزكاة وإخراجهــا

الحسد فله الآمر بكل ميرة ، والناهي عن كل مضرة ، وشارع الزكاة في كل عام مرة ، وشارع الزكاة في كل عام مرة ، فا ما ذكاة ما والم الفطرة ، وجاعل الحسنة بعشرة أمثالها إلى مالا يحمى من المكثرة ، والسيئة بمثاما والله لا يظلم مثقال ذرة ( فمن يسمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يسمل مثقال ذرة شراً يره ) ( وما آةيئم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيئم من زكاة ثريدون وجه الله فأولئك هم المضمفون )

تصدد تعالى وهو الحى القيوم ، ونشكر ، هز وجل على كل مقدر ومقسوم ، ونشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له فرض على الغنى فى ماله الحق المعلوم ، السائل والحروم ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله المعسوم ، من الشح المذموم والبخل المشئوم ، المنزل عليه (فتوك عنهم فا أنت بماوم ، وذكّر فان الذكرى تنفع المؤممين وما خلفت الجن والانس إلا ليسبدون ، ما ريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) الهم فصل وسلم على سيدنا محد القانت الأواه والزاهد فى دنياه ، والمنفق فى سهيل الله ، والقائل ويتياني : أمرت أن أظل الناض حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، والقائل أيضا : ما تلف مال فى وأم ولا بحبس الزكاة صلى الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وعلى النابين في أوامر الله ، ونموذ به من الذين ظهرت لهم الصلاة فأ كلوها ، أولئك هم المنافقون (ووبل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)

ههـــاد الله : إخراج الزكاة ركن من أركان الاسلام كما تعلمون ، ومن لا زكاة له السلام كما تعلمون ، ومن لا زكاة له لا إســـلام له أيها المسلمون ، ومانع الزكاة من الذين يراهون ويمنمون ، الماهون ، وجاحدها كافر مرتد ملمون ، يخيل بما آتاه الله من فضله ، مناع للخير حريص مفتون وسيمثل له ماله شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة كما أخير بذلك الآمين المأمون ، وأشار إليه المكتاب المكتون ( ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن وفنكونن من الصالحين ، فاما آتاه من فضله بخاوا به وتولوا وهم معرضون )

لقد شرع الله هذا الدين فجهله معاملة بين العبد ومولاه ، ومن ذلك الحج والصوم والصلاة ، وجعله معاملة بين العباد أفراداً وأسرا وجاعات ، فتبارك الله ، ومن ذلك ير الوائدين وصلة الارحام ومواساة ذوى الحاجة بالاحسان إليهم وبالزكاة ، والاحمال البدنية يقوم بها الغنى والفقير ، والمأمور والامهر ، لا تسقط عن نقير لفقره ولا عن خنى لفتاه ، وكل عبادة ماله فهى على الغنى ومن وسع عليه الله ، وذلك مما شرعه الله في جيع كتبه وعلى ألسنة أنبياه ( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله وبالوائدين إحساناً وذى القربي والهتامى والمساكين وقولوا المناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآلوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا متكم وأثم معرضون )

لو أدرك الناس حكمة الزكاة وأدى الغنى ما هلية العقير لطابت نفوسهم واءتلفت قاديهم ولم يحسد البائس نصة الله وفضله الكبير ، هلى الذي القائم بحقوق الله المتصدق بماله والمنصف من نفسه الشريك والآجير ، ولو أخرج المسلمون من أهوالهم الزكة والفدر والتكفير، لكان في ذلك ما يعنى هن الاشتراكية والشيوهية وهم المفاليس في ثروة المهاسير ، ولكن كثيرا من الاضياء مجود بالألوف في غير معروف وبهلك ماله بالتبذير ، ويبخل على الله يربع العشر من عروض تجارته وما لديه من الديه من الديه من الديه من الديم من كثير (وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وما تقدموا أنفسكم من خير تجدوه هند الله إن الله عما تعملون بصير )

والمؤمن لكريم على أفى من آ ثى 'منال على حبه ذوى القربي والبيت مى والمساكين وابن السفيل والسائلين وفى الرئاب 6 و ثم الصلاة وآ ثى لزكة والموفون المهدهم إذ عاهدوا رالصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون .

على بعض المسلمين من النقود مثات الألوف بل حشرات الملايين ، ويحبر على نفسه أن يخرج ما فرض الله عليه فحقراء والمساكين ، ولو جمت زكاة المسلمين وقسموها كما أمرهم الله في الكتاب المبين، لاستغنى العقير وتسلم الجاهل وتزوج الارمل وتربي البيتم ولسمد كل من الآباء والبين ، ولدمرت المساجد وفتحت المدارس والملاجى، وقامت المستشفيات ، ولم يبق سارق ولا بفي ولم نعرف المعوزين البائسين ولاصبح العاس يدخلون في دين الله أفواجاً محجين بهذا الدين ، دين الرحة والشفقة والمواساة والمساواه بين المؤمن ، ولكنها الآموال تذهب في أيدى المسرفين ، لا يقومون فيها بواجب ولا يعرفون فيها حقا لمستحقين (أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ناذ لم تغملوا وتاب الله عليكم فأقيموا السلاة وآنوا الزكاة وأحيموا الله ورسوله والله خبير بما تحملون )

قد يخرج بعض الناس الزكاة طيبة بها نفسه خير منان بها ولا يخيل ، شاكراً لأفم الله لا يريد يذقك إلا وجه الملك الجليل ، ولكنه لا يعلم كيف يفرقها ولا يعرف كيف ينفتها فيأخذها من لا يستحقها من الأغنيا، والموظفين وقطاع السبيل ، ويعالما قاطع الصلاة ومفط رمضان ومن يستمين بها على الفساد في الغداة والأصيل ، ويصل إليها قوم آخرون بالدجل والتضليل، ويحرم منها الضهفاء والمنقطمون في البيوت الذين يحسبهم الجاهل أغنيا، من التمفف لا يسألون الناس إلحاق ، لا يطفيهم الكثير ولا يسخطهم المجلول ، فتذبهوا لهم يا عباد الله في هذا الشهر الفضيل ، فثواب النافلة فيه وكيل ، وكوتوا من الذين يقول الله فيهم ( الذين ينفقون أموالهم بالهيل والنهار سراً وعلاقية قلهم أحره عند ربه، ولا حوف عليه، ولا هم يحزثون)

يا هيد الله الركاة أحكاء وشروط وأركان ، ومسائل مستفادة ، من السنة والقرآن وهليك أن تعلم ذلك حتى تسكون على نصيرة من الآمر وبيان ، فاسألوا أهل الذكر إن كمّ لا تعلمون يا أهل الإيمان ، ومن عبد الله بشيء فلا يمباء إلا يما يرجح في

الميزان ، وهو لا يكون إلا بما شرع الرحمن لعباده على لسان خهر إنسان ، فقد يحسن المرء إلى غيره ولكنه لا يتاب على ذلك الإحسان ، وقد يمنع الواجب ظناً منه أنه ليس بواجب عليه فيسترله الشيطان ، وما أعظم حاجاتنا إلى تعليم العسلاة والزكاة لكشير من الرجال والنسوان ، الذين يمنمهم الحياء هن السؤال في الدين والله لايستحى من الحق فتهم الحق حيث كان (كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتاو عليكم آياتنا ويزكيكم ويملمكم الكتاب والحكمة ويملمكم ما لم تكونوا تعلمون ، فاذكر وثي أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون)

ألا وإن زكاة الفطرة آخر هدا الشهر واجبة على المسلمين كزكاة المــال ، وهي هن ففسك وعن من تلزمك نفقته من الاجراء والاقرباء والزوجات والعيال، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته ، وما تحياج إليه من ملبس وخادم ومنزل وأثاث ولو من العال ، ولا نازم المسلم إلا با دراك جزء من رمضان وجرء من شوال ، والحسكة فيها مساعدة الفقراء وألهل ضيق الحال في تلكم الآيام واقدال، والصوم مملق بين السياء والأرض لا يقبله الله إلا بركاة الفطر وهي من صالح الاعمال، وهي صاع من القوت الغالب في بلد المزكى أو قيمته على خلاف في ذلك بين الطماء من الجُهُمدين والمقال ، فاخر حوها طيبة بها أنفسكم من أفضل المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يا أهل السكمال ، عالله تمالى يقول ( فر تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون ) قال رسول الله عَيْسَاتِينَ ﴿ مَن أَمَّامَ الصِّلاةَ وَآ تَى الزَّكَاةَ وَحَجَ البِّيتُ وَصَامَ رَمْضَانَ وقرى الضيف دخل الجنة » وقال مُتاالله « ما من عبد يصلي الصلوات الحنس ويصوم رمضان وبخرج الركاة ومجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجفة وقيل له ادخل بسلام » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : أصهنا با قام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له ۽ وكان يقول إذا أخذ زكاة قوم: ألهم صلٌّ على آ ل فلان، وقال هليه الصلاة والسلام ﴿ إِذَا أَعْطَيْمُ الرَّكَاةُ فَلَا تَفْسُوا تُوابُّهَا أَنْ تَقُولُوا : اللهم اجملها منهٰ، ولا تجملها مغرما» وفرض ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاع من نمر أو صاها من شمير على المبد والحر والذكر والانثى والصدير والكبير من المسلمين ، والله تمالى يقول (قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلائهم خاشمون، والذين هم عن اللمذو معرضون، والذين هم الزكاة فاعلون) 14-

## الخطبة الثانيه والخسون

#### خطبة عيسد الفطر

الله أكبر (نسماً)

الله أكبر برقع بالطاعة أقواماً ويضع بالمصية آخرين ، الله أكبر يثيب الصائمين ويماقب الفاطرين ، الله أكبر والمزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، والذلة والهوان والصنار والدون الشيطان وأتباعه الحكافرين والمصاة الفاجرين ، الله أكبر ما صامت الأمة الحمدية شهر رمضان مخبتين وصابرين ، الله أكبر ماقرأوا القرآن وباتوا لربهم سجداً وقياماً ساهرين ، الله أكبر ما ازدحت بهم المساجد مصلين وذاكرين ، يذكرون الله قياماً وقدوداً وعلى جنوبهم ولفضله سائلين وعلى نعمته شاكرين ، الله أكبر ماذكروا بصيامهم أحوال البائسين ، وواسوا بزكاتهم الفقراء والمساكين ، وخرجوا يوم السيد مسرودين ، محمدون افى وبهني ، بعضا يما غاله من الآجر العظم والفضل الاكبر ، الله أكبر العظم والفضل الاكبر ، الله أكبر ماصام صائم وأفطر، وتذكر مؤمن فنقدم وأعرض فاسق فعأخر، الله أكبر ( ثلاثاً )

الحمد لله الذي جمل العيد يوم جزاه وتواب ، يضلع فيه على العابدين حلل الرضاه وبلبسهم فيه من إحسانه جميل النماب ، ويكرمهم فيه بأحر الكسب وينفر لم فيه سيثات الاكتساب ، فصده تعالى على التوفيق لما أمرنا به في نهار رمضان من ترك الفعام والشراب ، ونشكره سر زجل يسسر عاينا قيام رمضان بصلاة التراديج وتلاوة الكتاب ، ونسأله الريد من فضاد وأن ينتج لما من الخير كل باب ، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن هبادته وأن يسك بنا في سائر الاوقات سبيل السواب ، وسبحان لا ترخ قلوبنا بعد إد هدينت وحب نها من ديث رحة إلك أنت الوهاب ، وسبحان الا ترخ قلوبنا بعد إد هدينت وحب نها من ديث رحة إلك أنت الوهاب ، وسبحان الله والحد فله ولا يه إلا الله والله ، كير

وأشهد أن لا يه اما الله وسده لا شريك به جمل احيد بوماً كل وشرب وبمال، وامر فيه المسلم فالتوسيع على نفسه والإهل و حباس، وحرم صومه «ندب فيه المؤمنين إلى التصدق بالمسائل الحلال، و شهد بال سياسا شداً عبد، ورسوله المنعرف بأشرف الخصال ، وأهلى بنى الإنسان فى درجات السكال ، يرخب فى صالح الاهمال ويدهو إلى الله بلسان الحال والمقال ، ويعدل صيام الدهر بصيام رمضان وست من شوال ، اللهم فصل وسلم هلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل ، ما تماقبت الايام وتوالت الليال وعلى المتابعين لهم بإحسان فى اكتساب الخير وترك الشر، ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وهمل صالح. ، وبالدار أنذر وبالجنة، وما أحده الله فيها مر النعيم بشر، الله أكبر (ثلاثاً)

عباد الله : هذا يوم وفى الصابرون فيه أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون ، ويكرم الرحن فيه عباده با نفضل العظيم على ما كانوا يصنمون ، ويباهى بكم أبها المؤمنون ملائكة السباء وأثنه فى الصلاة خاشمون ، وعن الهنو معرضون وقركاة فاعلون ، ومن الصيام خارجون ، تمثنلون قوله تعالى ( ولتكلوا العدة ولتكبيروا الله على ما هداكم ولعلك تشكون)

فالله أكبر ما أعظم فرحة الصائمين حين يغطرون، وحين ينخاف الناس وهم آمنون، لا يحزئهم الفزع الاكبير وهم قها اشتهت أمنسيم خالدون، على مسرر موضومة متكشين عليها مهقا بليز، و يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من مدين لا يصدهون عنها ولا يتزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طهر مما يشتهون، ومن سورة الرحن (هل جراء الإحسان إلا الاحسان) وفي سورة القدر يتول الله جل ذكره (فممة من عندنا كذاك تجرى من شكر)

يوم الميد تكون وجوه الصائمين مسفرة ضاحكة مستبشرة ، وعلى وحوه العصاة غبرة "رهقها قترة ، وهل مسلم طائع هداه الله وقلسبيل يسره كفاجر أمره ربه بصهام رمضان فأقطره ، فحق هليه قوله تعالى (كلا لما يقض ما أمره) وقاتله الله ما أكفره وما أشد أشره و يطره ، وما قد له بمرضاته فائز ، والمخبد حائر ، وعلى الصراط جائز ، وهذا مجاهر بالسوم ومبارز ، ولحدود الله متح وز ، وقد هرف الحق فأ نكره ، وجاء يوم الميد فاستقمله وقدرد ، وتدارك أهله فيه وحضر، ولهمة غاب وما حضر، والحيدة الله به الارض أو برمهه

من السماء مجمجر ( إن الحجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوتوا مس صقر )

ما شرع الله هيد الفطر إلا ليفرح الصائمون بهام أعالم الصالحة ، وما مديهم فيه إلى الصلاة إلا ليجتمعوا بين يديه فيوفيهم أحورهم ، ومن تاجر الله فتجارته رابحة ، فعمل يسير ، وثواب كثير ، وكداك يفعل السيد الكريم بالعبد المستقيم ، فيقبل منه القليل ويحط عنه الثقيل وكرم الله وأسع وححته واضحة ، في هذا اليوم يجتمع المسلمون بقاوب متحابة وأجسام متمانقة ، ووجوه باشة وأيد متصافحة ، ويذكر بالخير بعفهم بعضا وكل يرى كفة أخيه ، اكان يصنع في رمضان من جلائل الاهمال وقد أصبحت يوم الميد راجحة ، أما الذين لا يعرفون من العهد إلا الطعام والشراب الذيذ والثوب الجديد ، ولا يفقهون منه إلا المعاخرة بأقبح العادات وأسو إلى التقاليد ولا يفرقون بين الهيد إلا مقاهره ، وفائره ، وقد فاتهم من الحيد إلا مقاهره ، وفيائره تؤنبهم في المؤلف أوله وآخره ، وضائرهم تؤنبهم على فوات الفرصة السائحة ، والشيطان يقول لهم : ما كان لى عليكم من سلطان إلا على فوات الفرصة السائحة ، والشيطان يقول لهم : ما كان لى عليكم من سلطان إلا على فوات المناحد المناحد واستعدوا لطاعة الله في سائر الاوقات وبادروا بالخير قبل أن يأتى أمر الله نات واستمدوا لطاعة الله في سائر الاوقات وبادروا بالخير قبل أن يأتى أمر الله نات واستمدوا لطاعة الله في سائر الاوقات وبادروا بالخير قبل أن يأتى أمر الله والمناحد )

بمض الناس يشمر في طاعة الله طيلة رمصان، ويقيم الصلاة ويذكر الله كثيراً ويقرأ الفرآن، ويقلع عن الشر وما كان عليه من الفسوق والعصيان، يطيل الجلوش في المساجد ويحضر الجمة والجهاعة ويقبل مسرعا إدا سمع الآذان، واذا كان ليلة العيد راك الحلير وأعطى نفسه من الشر ما تريد، وعقد حلقاً مع الشيطان معاقدة على السوء بالبيد والقلب واللسان، ثم يوقع انفريقان الخديثان المتاقدان على محاربة الله بالمعاصى في سائر الزمان، وصدق سيد الاكوان في قوله « إدا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجمة وغلقت أبواب العار وصفد الشيطان، ولحكن نبثوني أبها المصاة من الذي تمدونه في رمضان وتعصونه في شوال، أليس هو الكريم المنان ؟ ومسبغ من الذي تمدونه في رمضان وتعصونه في شوال، أليس هو الكريم المنان ؟ ومسبغ من الذي تمدونه في حكم لحظة وأوان، قطوبي لمن أقبل على الله وشمر

وخالف الشيطان ، وأقصر عن الاسترسال فى الشر (واتمد جاءهم من الألباء ما فيه مزدجر)

صيامك أبها المسلم معلق مبن السهاء والارض لا يقبله الله إلا يزكاة الفطر لدفعها إلى الفقيرة صاعا من تمر أو زبيب أو ير أو ذرة أو أرز أوشعير ، وتجزء عندنا إخراجها من أول رحمه الله وعليه من الفقهاء والمحدثين جم كثير ، وبحزه عندنا إخراجها من أول رمضان ولا تجب إلا غروب شمس اليوم الاخير ، ويستحب إخراجها قبل الصلاة ولذلك يشرع التأخير كما يشرع التبكير من أجل الاضحية في العيد الكمر ، وليت إخوانها يجمعون صدقة العطر وينظمون إخراجها مطابقة المسرع المنير ، فيأخذها المستحقون ويصرف عنها المرتزقون بالشحت و ادؤل الذكير ، من المؤماه ولاحدام وأشياء الالعاء وهم الاغمياء المياسير ، والساع أرامة أمداد والمدحمنة والاحدام وأشياء المائمة لا بالكبير ولا بالصغير ، وهو بكيل هذه العلدة تمين بكني الانسان المعتدل الخلقة لا بالكبير ولا بالصغير ، وهو بكيل هذه العلدة تمين مؤيب ما لديك كالله يقمل ماك ما تيسر ( إلا من تولى وكفر فيعذبه الله من طيب ما لديك كالله يقمل ماك ما تيسر ( إلا من تولى وكفر فيعذبه الله المذاب الاكبر )

هل تدرون يا عباد الله كيف تقضون هذا اليوم السميد ، وهل تعلمون ما يباح للمسلم من الانبساط يوم الميد ( يا أيها الذين آمنوا كاوا من طيبات ما رزقها كم واشكروا لله إن كستم إياه تعدون ) وقا لوا ربكم تكل نظيف من الثيب وجديد . ولا تلهبوا الذهب ولا الحرير ولا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء أو لوحل يا أهل التوحيد، ولا بأس بشيء من اللهو واللمب والمراح الذي لا يخل بالآداب ولا يصرف عن الامر الرشيد ، واظهروا أممة الله عليكم واشكر وه عليها وشكر النعمة يستوجب المزيد ، ولا تحملوا مقيلكم اليوم على الفيمة والنميمة ومحون المفين وأحدث الاناشيد واستقيموا كما أمرتم وعظموا الله بالنسبيح والتهليل والتحميد، واسالوه تعالى صلاح المسلمين وتوفيق المؤممين لما يحمه ، برضاه من أمور الدنها والدين ، وتووا بالسنة صادقة وقلوب أهل اليتين ( ربيا لا تحملها عنمة الظالمين ، و مبت "قدامة و العمرنا على القوم الكافر بر ) وحلص فلسطين وسائر ملاد المسلمين من أيدى ال . ة الآئمن على القوم الكافر بر ) وحلص فلسطين وسائر ملاد المسلمين من أيدى ال . ة الآئمن

فاتك لا مُهدى كيد الطائمين ، وما يبدل القول قديك وما أنت بظلام العبيد ، وفى الطالمين تقول وقولك الحق المين (أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الهبر ، بل الساعة موعدهم والساعة أدمى وأمر،) ( الله أكبر ثلاثاً )

كان رسول الله على المهد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه ، وكان على وترا ، وكان والله على المهدير المربع في غير الطريق الذي خرج فيه ، وكان على الله يقرأ في الدين ( بسبح اسم ربك الأهل ) و ( هل أتاك حديث الفاشهة ) وكان على المهدين ( بسبح اسم ربك الأهل ) و ( هل أتاك حديث الفاشهة ) وكان على المعلى يوم المهد ببدأ بالمهلاة بهير أذان ولا إقامة ، ثم يقوم فيخطب يأص بتقوى الله وبعث على طاعته ويعقل الناس وبذكره ثم يمضى إلى النساء فيمظهن ويذكره ن ، وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : فرض رسول الله والمنافق الفطر عبد كرهن ، وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : فرض رسول الله والمنافق أله الفطر على المسلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد المسلاة فهى صدقة من الصدقات والله تمالى يقول ( فأما الهذم مقبولة ومن أداها السائل فلا تنهر )

### الخطبة الثانيسة

(الله أكبر سبما) . الله أكبر ما تقرب عبد إلى رده بالفريضة وتحبب إليه بالمندوب ، الله أكبر ما فرغ الصائم القائم من عبادته وقد غفرت له الذنوب ، الله أكبر ما ندم المقصرون على ما قائم من الخير المطلوب وما فيه مرغوب ، الله أكبر ما أشرقت وحوه الصائمين يوم المبيد واكفهرت وحوه الفاطرين عند الفروب ، الله أكبر ما دفع الافتياء وأحذ الفقراء هذا اليوم من هدية أو صدقة أه موهوب ، الله أكبر ما أقيمت الصلاة وأكثر المؤمنين من ذكر الله وتذكر أهل القرآن قول الله (وأقم الصلاة إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر)

الحُمد لله الذي هدانا للاسلام والايمان، وفصل ديديا على سائر الاديان، وهذب أخلاقها القرآن وسنة سيد الاكوان، وأمرنا يصالح الاهال في كل زمان، ونها ناحن الافراط والتعفريط في كل شأن، والله لا يأمر الفحشاء ولبكمه تمالى يأمر بالمدل والاحسان. تحمده تمالى كتب الاحسان على كل شيء وتبارك الله فيها نعى عنه وأمر (الله أكبر)

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نيا خلق وقدر ولا معازع له فيا حكم أو دير ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله إلى الابيض والاسود والاحر والاصفر ، اللهم فصلٌّ و ملم على سيدنا محمد خير من بشر وأنذر ، ورغب في الشيء أو حذر ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه من أغر رمطهر ، ما خرج المسلمون يوم الميد وعليهم شعار الدين وكابهم قد أُسرُّ بالثناء على الله أو جهر ( الله أكور ) هبادالله: في موقفكم هذا يتجلى عليكم الرحن بالفصل والامتبان والرحمة والرضوان، وقد خرجيم من رمصان، ورزتم إلى هذا المكان مستعدين لمبادة الله ف كل أوان ، لاتشفلكم الافراح ولا تبطركم النمية فتحملكم على التقصير في الطاعة أَوِ الْوَقُوعُ فِى الْخَالِفَةُ وَالْمُصِيَانُ ۚ لَلِسِّمُ الْجَدِيدُ فَشَكَرْتُمُ الْحَيْدُ الْجِيدُ ، وَتَلَذَّنُّم بالطيبات من الصمام والشراب والمكاح فحمدتم الله بالمد والرواح، وطوبي لمن حمد الله وشكر ، ودعى إلى الخير فشمر ، وأسرف على نفسه فتاب وندم واستغفر . النكيرة ما يتنافى مع المقل ولا تقرء الشريمة المنيرة، فكانوا يشربون الحر ويلممون القار ويرثون ويرتكمون كل كبيرة، حتى مث الله نبيه وأظهر دينه وأرشد الخاق إلى مكارم الأحلاق وأفضل سيرة ، فأبدلكم يما كانوا عليه من مواسم الضلال عيد ذي الحجة وعيد شوال وأباح لكم الطيمات من الحلال وحرم المواحش الكهيرة منها والصفيرة ، وجمل صلا" العيد وما تسممون امدها يمثا له ما كان لهم من الجالس التي يعقدون فيها المؤتمر لمبادلة الرأى والمحادثات في الحوف و خطر والامن والحذر فذكم الغير ولهم اشراء فآلاز وقد قضيته الواحب وأدبتم الفايصة وخرجتم من شهر الصيام والقيام فاجمو، شماركم رالو المعتبكي و صلحوا ذات فينكم وشهروا قلوبكم من الآثام كم تطهرون من المحاسات والاقد رثيابكم و لاحسام، وتصفحوا وتسامحوا وتناصحوا وأروبا عليكم من حلال لإسلاء بايذكر أبترل لتربيرا ماثاء (واهتصموا مجمين الله حميم رلا تذرفو ) فيها لي وحدة والاهتمام ركل --خلقه الله ميسرة الاعدا ثبال عني حرب سي له مسرك . ١٠ ٢٠

والسلام على سهد الآنام الذى حياء ربه فى أطيب الكلام، فقال تمالى ولم يزل قائلا عليا ( إن الله وملائكته يصاون على النبى يا أيها الذين آمنوا صاوا عليه وسلموا تسلما )

## الخطبه الثالثه والخبسون

### في الحث على الحج والترغيب فيه

الحمد لله الذي تدبنا إلى حج بيته الحرام، وشوقنا إليه بالآيات القرآنية وأحاديث سيد الانام ، ثم جمله ركماً أساسياً من أركان الاسلام، فهو على الغنى المستطيع فريضة كفريضة الصلاة والصيام، فمن أجاب داعى الله إليه فقد فاز بالاجر المقايم ومفارة الآثام، ومن أهرض فقد فأنه الخير والوقوف بين يدى الملك الملام، في أشرف مقام، قال تعالى (وفي على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين)

تعمده تمالى وهو القائل: وأثموا الحج والممرة لله ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا هريك له وهو القائل إن الصفا والمروة من شعائر الله ، ونشهد أن سيدنا محمداً عهده ورسوله وهو القائل: الحجاج والمار وقد الله ، يعطيهم ما سألوا ويستحيب لهم مادعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا ، فهيا إلى الحج يا عباد الله . اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله أفصل قانت وأواه وخير من تقرب إلى الله بالحج والممرة والسلاة والانفاق في سبيل الله ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان ما هنام الحاج ربه بالتكبر ولباه (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاه الله آماين محملة بن وموسكم ومقصر بن )

عباد الله : لقد فرض الله عليكم الحنج والعمرة إذا استطمّم الزاد والراحلة ، ودعاكم إلى ضيافته في الديت المتبق حيث تقمل رحماته الشاملة و تقتام بركاته النازلة ، وقال لإبراهيم عليه السلام الله أن فرغ من بنا الكفت التي يؤمها الماس الفريضة والنافلة وأذن في الذاس بالحنج يأترك رجالا وعلى كال صامر مأتين من كل فج عميق فحرحباً بالوحدان والقافلة ، ما من في إلا رقد حج ديت الله رم او اللفاع المقدسة وأدى

المناسك فيها كاملة ، وكان العرب قبل الإسلام يسطمون البيت ومجمعوته ويتقربون إلى الله عنده بأهمالهم الباطة ، فأرشدنا القرآن في مناسك الحج إلى الطريقة المستقيمة وحذرنا من الطريقة المماثلة ، ومن ذلك قوله تعالى ( فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشمر الحرام وادكروه كما هداكم وإن كنثم من قبله بان الصالين)

فبادروا أبها المسلمون إلى حج بيت أنى قبل أن تعرض لكم العوارض وتمنعكم الموانع والمعرف الموارض وتمنعكم الموانع وجودوا بأحوالكم في أداء هذه الفريضة ومهما تنفقوا من الخير فائه لكم محفوظ وليس عند الله نصائع ، وكونوا من الذين قال فيهم الخليل عليه السسد لام: واجعل أفئدة من الناس نهوى إليهم، وعساه يدفعكم إلى ناب رسكم الكريم هذا الدافع وسيروا إلى الله عرجاً ومكاسير ولا تفتظروا الصحة فال انتظار الصحة بطالة وفعم المسير إلى تلكم المرابع ، وكونوا من الطائفين والما كفين والركع السحود بين يدى واسع الجود ، فتعم الساجد ثمة والراكع ، واعلموا أن الحسنة في مكة المكرمة عائمة ألف حسنة في فيرها والسيئة كذلك لأنها حرم الله ومقر كل طائع ، ومهدط الوحي ومبحث الحسن بالله في محكم الذكر المبين مقوله تمالى (والتين والزيتون وطور سيدين قد أقسم بك في محكم الذكر المبين مقوله تمالى (والتين والزيتون وطور سيدين وهذا المبلد الأمين )

إذا خرج الحاج من بيته وأدركه الموت قبل الوصول فقد وقع أجره على الله ، والحاج في ضان الله من حين بيشرج من بيته إلى أن يرده أو يتوفاه، ودعوثه مستجابة وأصاله مقبولة وحسناته مضاعفة ما دام يريد بذلك وجه الله ، الحج وما تفالوا من حير فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفالوا من حير يملمه الله ، والنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ، يصاعفها الله لصاحبها إلى سمائة ضمف إلى أضماف كثيرة وما أكرم الله ، وسمحانه ما أعظم فصله وما أكثر عطاه (وأنفقوا في سبيل الله ولا المهلكة وأحسنوا إن الله

تُعف ملاءً كم الله تعرشه العظيم نوق تسم الله مة رتمج بهته المعمور في لسم م الرابعة و وتقف بين يديه حاشمة لجاله ولفظير ساط له خضمة ، ولمنا أسكل لارض آدم و ذريتة و حكم عليهم بالبقاء فيها إلى أن تقع الواقعة ، وعلم صبحاته أثهم بدنيون ثم يتويون ، فوضع لم السكمية في بقعة من الارض جامعة ، ثم دعاهم إلى طاعته وأن يستغفروا لذنوبهم عند بيته المعظم بين الركن والملازم والمقام وزمزم ، فجاء المسلمون من البلاد البعيدة والاقطار الشاسعة ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وأن ينظر إليهم بعين رحقه ، ويفيض عليهم من أنواره الساطعة ، وقالوا ربنا تقبل منا إنك أنت السويع العلم ، ربنا واجعلنا مسلمين فك ومن ذريقنا أمة مسلمة المك وأرنا وفرس منا المسلم إخوانك وهم في المطاف يدعون ربهم بأ لسنة طاهرة وقلوب فاشعة ونفوس متواضعة ، فترمونك واسعة ، ونفوس متواضعة ، فترمون إلى الارض ونفوس متواضعة ، ويرقعون إلى الدرض ونفوس متواضعة ، ويرقعون إلى الدرض وتابيم الماصية ، ويرقعون إلى الدرض وتابيم الماصية ، ويرقعون إلى الدرض وتابيم الماصية ، ويرقعون إلى الدرض وتابيم الماضية ، ويرقعون إلى الدرا ويسكبون العبرات ويطأطئون إلى الارض وتابيم الماضية ، ويرقعون إلى الداخل ويسكبون العبرات ويطأطئون إلى الارض وتابيم الماضية ، ويرقعون إلى الدائم والله نواب الدنيا وسمن ثواب الآخرة والله بحب المحسريا على القوم الكافرين ، قاتاه الله ثواب الدنيا وسمن ثواب الآخرة والله بحب المحسن الماس المحسن أواب الآخرة والله بحب المحسن أواب الآخرة والله بحب المحسن أواب الانتفاء الله المحسن أواب الآخرة والله بحب المحسن أواب الآخرة والله بحب المحسن أواب الانتفاء المحسن أواب الانتفاء الله المحسن أواب الانتفاء المحسن أواب ا

هنيئاً لكم أيها المجاج وأنم ترفعون أصوائكم بالتهليل والنكبير والتلبية ، لميك الهم لبيك لا شريك فك ، لبيك إن الحد والنعمة فك لا شريك فك ، لبيك يا باسط الهدين بالعطية وصاحب المواهب السفية ، هديئاً شكر وقد ابستم البياض ما بين ضيق وفضفاض ، وتركتم الإعراض وأتماتم على عبادة الله في ملكم لآراض ، ووفقم أصوات لم مانه ونيب الرمانية والمكانية بالإحرام والنية ، هنيئا لكم وأنم داخلون في حرم الله ومنها المتماز النافر الرائم المائية والمنافرة وفي المسحد والانبياء وعليها جلال الله ومنها المتماز الدائمة والمنافرة وفي المسحد عكفون روا كدر وسحدون رسحاه دون عبي ما حظيتم به من اسادة الابدية والسكر امة الدروس ، ريا ايتمو كس ساكم فأفرز فوزاً عظيم به من اسادة الابدية عرفت عرفات خاصين له وسائم داهدون إلى المنافرة وفي وضعف ، ودنى وشريف من استحميم هناك سواسية ومحالة مرضيه لا فرق مين قوى وضعف ، ودنى وشريف ، وكانكم وانتمون لفصل القيامة ، ين الله و دائم وستغير منا أسائل من ذن ، خطيفة ، يماهي بكم وبكم الملائك في المسواس المائية والمائم المائلة ، المواه المهابية والمائلة ، المائلة ، المائلة والمائلة ، المائلة والمائلة ، المائلة والمائلة المائلة المائلة ، المائلة والمائلة ، المائلة المائلة المائلة ، المائلة المائلة المائلة المائلة ، المائلة المائلة

وخفية إنه لا يحب المعدين، ولا تفسدوا فى الارض بمد إصلاحها وادمو. خوفًا وطمًا إن رحمة الله قريب من الحسنين)

وقبل الفروب تغيضون من عرفات كأنكم الجراد المنتشر إلى الهيت ورمى الجمرات ، وهناك تعلقون راوسكم وقذكر ون الله في أيام ممدودات ، ومن تمحل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله يترك السيئات وفعل ما أمرتم به من الحسنات ، وهناك تخرجون من ذنويكم كيوم ولدتكم الآمهات ، إلا ما أمرتم به من الحسنات ، وهناك تخرجون من ذنويكم كيوم ولدتكم الآمهات ، إلا ورثته إن كان قد مات ، وفي تلكم الايام تتقربون إلى الله بالصحايا والحدايا والمدايا والم

فها عماد الله من اشتاق إلى الحج وهو مستطيع فليمادر بالذهاب ، ومن كان عاجزاً فلا يكلف نفسة المشاق والانعاب ، ومن هرم على الرحيل فليستمد عا محتاج إليه من طعام وشراب وصر كوب وثهاب ، ممثلا قول الله جل ذكره ( ورودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الالعاب ) وما ينهى لمبد پريد الوقوف بذلكم الباب ، أن محتاج إلى أحد من الناش وهو بين يدى رب الارباب ، ومن وسم الله عليه رزقه فلا ينهى له الإهراض والقشاغل عن هده الممادة التي دعى إليها با يأت مليه رزقه فلا يندى له الإهراف المساون ويتصل لعصهم دو شر ليشهدوا معافم فهم وتتوثق بينهم روابط الدين والآداب . "ما أنت أبها الفتير فحمك أن تتوجه إلى الد الإن ية وساله الرق والمهونة والتوفيق العمواب ، ثن محيب دعوة لداعى إذا دهاه حيث كان ، فأعظم به من محيب وأكره بدعوة المستحب ، رح دلك ي سبيل الذا تسمى على فسك وعلى من تعول فالهذه والاكتسب رب فقير ريد لحت فلا إدى

ينبسط الرزق لمن يشاء من هباد، ويقدر له وما أَنفقتُم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين )

قال رسول الله عليه و من حج فلم رفث ولم يفسق رجع من ذاويه كموم ولدته أمه » وقال على والحق المبرور ليس له جزاء أمه » وقال على والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » وقال على والمدور الله المبرة ، فعما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكبر خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس الحجة المبرورة ، وواب إلا الجنة » وقال على يغفر الحاج ولمن استففر له الحاج » (قل إن صلاً في ونسكي ومحياى ومماتى لله رب المالهين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين)

# الخطبة الرابعه والخبسون

#### لمشر ذي الحجة

الحد لله المحمود بكل إسان ، المعبود في كل زمان ، المقصود من كل مكان ، يسأله من في السموات والارض كل يوم هو في شأن ، جمل عدة الشهور إلى عشر شهراً منها أربعة حرم في السنة والقرآن، وهي ذو التمدة وذو المجة وعرم ورجب مضر الذي بين جهادي وشمبان ، وقال تعالى ( يا أيها الذين آمموا لا تعلى اشائر الله ولا الشهر الحرام ولا الملدي ولا القلائد ولا آمرين البيت الحرام يهتنون فضلا من رسم ورضواناً ، وإذا حلله بسطادوا ولا يجرمنكم سنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحمر ام أن تمتدوا ، وتعاونوا على البر والتقدي ولا تهاله أو اعلى الإمم والمدوان ) محمده تعالى ونشهد أن لا إله إلا الله إيماناً وتسليا بقوله تعالى ( أمن يجيب المضطر أذا دعاه ويكشف السوء ويجملكم خافاء الارض أيه مع الله ) ونشهد أن سيدنا عمده ورسوله الصادق فيا أخير به من الله ، المخاطب نقوله تعالى ( قل إن كنتم عمداً عبده ومن والاه ( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيدكم في كثير من الامر لمنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قادبكم وكره إليسكم الكفر والعسون و العصيان )

عباد الله : إن الذي فرض عليكم الطاعة في الشهر الحرام ، هو الذي فرضها عليكم فى سائر الآيام، فاهبدو. على كلُّ حال وفى كل زمان ليزحزحكم بطاهته عن النار ومدخلكم دار السلام ، وقد أطَّلكم شهر حرام وفيه تسن كثرة الصيام والقهام ، ومنه عشر ليال أقسم الله بها في كلامه الذي هو أصدق الكلام، ويها أثم الله الموهد لموسى إِن عرانَ عليهُ وعلى سائر الانبياء أفضل الصلاة والسلام ، وأنزل الله فيها على محمد وَ اليوم أَ كُلُتُ لَكُم دينكُم وأُعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » فلله الحمد على السكال وله الشكر على النمَّام، ومن أحسن فيها الممل أحسن الله له الجزاء كما يقول تعالى (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان، فبأى آلاه ربكما تعكذبان) قال رسول الله وسي و من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابمتين، وسئل ابن عمر رضى الله عنها عن صوم يوم عرفة فقال : كنا وقعن مع رسول الله عَيْنِكُ نعدله بصوم سنتين . وقال رجل من أهل السكيتاب لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إن في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها هيداً ، فقال له : وأى آية هذه ? قال : اليوم أكلت لكم دينكم وأعمت عليكم نعميى ورضيّت لكم الاسلام ديناً ، فقال رضى الله عنه : قد والله علمنا يوم تزولها وفى أى مكان نزلت ، كان ذلك يوم الجمة ويوم عرفة ورسول الله ﷺ بخطب الناس ، فها لها من هيدين ويا لها من مزينين . فاحترموا ذلك اليوم واعتنموا فيه اجماع الفهمتين ، ودائنوا فيه ربكم بالعمل الصالح الذي يشيب على الخير ويوفى لعبده قضاً الدين ، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حدثة يضاعفها و يؤت من لدَّه أُجراً عشياً ( ولمن خاف مقاء ربه حنتان فبأى آلاء ربكا تكذبان )

ومن السنة في هدف الآيام كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والشكبير ، وتفقه أحوال الارامل رالايتام ، مواساة المساكين وإطعام البائس افقير، ومن أراد أن يضحى فلا يحلق الشمر ولا يقلم الاظافير ، وردا كان يوم أميد استحب به الامساك حتى يأكل من "ضحيته ويلبقي المحمد الدراة را دائر را الحجر الإحماد الإحماد عال الد صحيح لما تشاؤل إلا محملا صاحا، عال الد صحيح لما تشاؤل إلى تحماول الحيم الكيم ما يتمود وما تدكن تضرعاً وخفية ودون الجيم من القول) راساً وداعت الناسار الكيم ما يتمود وما تدكن

واعلموا أن المهد ليس لمن لبس الجديد، وتلذذ بالطمام والشراب وممانقة الفهد ولكنه لمن عرف حق الله على المهيد، فاستمد ليوم الوعيد، والمهد لمن ظفر بقوله تمالى (هذا ما توهدون لككل أو اب حفيظ من خشى الرحمن بالنيب وجاه بقلب منيب، أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) (معكشين على فرش بطائنها من استهرق وجنا الجنتين دان، فبأى آلاء وبكما تكذبان)

فاذا حل بكم اليوم المبارك فاتقوا الله فيه وتمتموا بالطيبات من الطمام والشراب والبمال، ووسعوا فيه على أنفسكم وأهليكم وجيرانكم وأفارتكم وعلى المهال، واعتبروا ضحاياكم مطاياكم إلى الله المطيم المتمال، وتصافحوا وتعانقوا وتزاوروا وتبادلوا طيب السكلام، وافشوا بينسكم السلام، وطيموا الإحوانكم في الاقوال والافعال (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا تسساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمروا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بش الاسم الغسوق بعد الايمان)

أيها المسلمون: لا تصرفوا أموالكم أيام العيد فيا حرم الله ، ولا يشغلنكم القات واستاع الآلات عن ذكر الله وهن الصلاة ، ولا يتجلى عليكم الله بفضله وأنتم في الحانات وبيوت الدعارات يا عباد الله ، فيسحه كم بعذاب من عنده وما أشد غضب الله ، ويا تجعلوا مبارزكم المفيهة والنميمة والسب والشم وألفظ البذاءة إن كنتم تؤمنون بالله ، وتدبروا قوله تعالى (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أو توا الكاماب حل لكم عاما كم حل لحم والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم إدا آتيتموهن أجورهن المؤمنات ولمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم إدا آتيتموهن أجورهن عصنين فيد مسافحين ولا متخذى أحدان)

يا . ومناً بالله لا تشتر بمالك الطبيب عذاب المار ، ولا تجمل المهيد موسما للخمر والزنا و الواط والمواط والمساق والفحار ، ولا تدهب إلى السينا ومجهمات الفساق والفحار ، ولا تمكن اصرأتك أو بنتك أو من بهمك أمره من الحفور في دار السينا فلبئس الحضور ولبئس الدار ، فارتما جملت لمحاربة الفضيلة والإشادة بعمل الاشرار ، وإن أبيت إلا ذلك فتهيأ الموفو تمالى ( هذه جهتم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بيشها و بين

حيم آن، فبأى آلاء ربكما تكذبان). فتوبوا إلى اقمه عباد الله واستغفروه واسهمينوا به تعالى واذكروه، واشكروه على نبائه ولا تكفروه، وسبحوا مجسده فى هذه الآيام وكبروه، واسألوه من فضله نائه الذى يقول (وإذا سألك هبادى عنى فأنى قريب أجيب دهوة الداع إذا دعاز)

( الحديث ) عن ابن حباس رضى الله عنها قال: قال رسول الله سَلَمَالَيْنَةَ ﴿ مَا مَنَ السَّمِ اللَّهِ مَلَى الله عن هذه الآيام \_ يعنى أيام المسر\_قالوا يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ إلا رجل خرج بنفسه وماله تم لم برجع بشى من ذلك » رواه البخارى وغيره ، جعلنى الله وإياكم من خيار خلقه ومتمنا بالطبيات من رزقه ووفقنا لشكره والاعتراف مجتمعة ، آمين

## الخطبة الخامسة والخمسون

#### عيسد الأضعى

الله أكبر ما كبروا ولبوا ولبسوا ثياب الاحرام، الله أكبر ما طافوا بالحمية الله أكبر ما طافوا بالكمية واستلموا الحجر الاسود ففازوا بالطواف والاستلام، الله أكبر ما طافوا بالكمية والمروة وشربوا ماء زورم وصلوا خلف المقام، الله أكبر ما وقفوا بعرفة وبالوا يمردلمة وردوا ومحرو رحاقوا بحق وذكروا الله هند المشاهر العظام، الله أكبر ما اهترت النفوس شوقاً إلى المدينة المنورة على ساكنها أفض الصلام، الله أكبر ما حربه المشاهر والشلام، وتحروا وشكروا الله على فعمة الاسلام، الله أكبر ما تربع ناهم الله عمر والشفع و نوئر، والهيل إذا سر، هل في ذلك قسد المني حمر) (والفجر وليال عشر والشفع و نوئر، والهيل إذا سر، هل في ذلك قسد المني حمر)

احمد قه المدان وجوده المقتم حوده الكثير درجرت بالمتحد علم ومقصوده زرية ومصوده الله صارة المسدّ دركوهه المجردة كارتسرية الرسهايين رتيمميده ا واستقبّاره رتكييره رتيجيده كاوسو با ولتدر رجام او داد رجم لا كان وهيمة فهو المظيم الأكبر، وكل شيء دوئه حقير وأصغر، وهو النني هما هداه وكل شيء سواه فقير إلى رحمته الواسمة وقضله الأكبر ( الله أكبر ثلاثاً )

تصدد تمالى جعلنا مسلمين ، وهدانا بسفة سيد المرسلين ، وكتابه المبين ، إلى خير شريمة وأشرف دين ، ونشكره هز وجل صيرنا مؤمنين ، وبلحق قائمين وهن الباطل ماثلين ، وسيجرى الله الشاكرين ، فهنيثاً لمن شكر ، وويل لمن كفر ، والله ختى هن العالمين ، وإليه المصهر والمستقر ، الله أكبر

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جمل الاعياد مواسم أفراح الطائمين وأيام سرور المتميدين، فما أعظم فرحة الصائم إذا أفطر، وما أكبر سرور الحاج إدا طاف وتحر ولهي وكبر، وجاء من هرفة وبات بالمزدانة ورمى جرة المقبة وحلق أو قصر (الله أكبر تلاكم)

ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله المفضل ، السيد العظيم المبحل ، القائل وَلَيْكِالَّهُ عَلَى سيدنا هدا التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ، اللهم فصل وسلم على سيدنا محد النبي المرسل ، بخير كتاب منزل ، نبي الهدى ، وبحر الندى ، وأعظم الخلق جوداً وأكر مهم بداً ، وخير من حج وحج وجوداً وأكد وحدل وهلل ، وضحى وعق وفدا وأهدى وتصر، ملى الله وسلم عليه وعلى آكه وصحمه و التابمين لم ما حسان في كل أثر ، ما قرأ الناس في هذا اليوم السميد الآزهر (إنا أعظيناك الكوثر ، فصل لربك ، انحر ، إن شانئك هو الآبةر ) . ( الله أكر ثلاثاً )

هباد الله: شرع الله للسلمين في كل عام هيدين عظيمين يظهرون فيها شمار دينهم الحنيف، وأمرهم يوم الغطر أن يخرجوا زكاة أبدائهم صاعا من غالب قوت البلد يوامى به الفقير والمسكمين والبائس الضعيف ، ويوم النحر أمرهم بالاضاحي و حبهم هلمها وندبهم إليها وجعل ذلك من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الخبير المطيف ، وشرع العسلة والخطبة التي يجتمعون لها فيشهدون الخير ويتعلمون الاحكام والمتكاليف ، ويسن الحصور الرجال والنساء، والصفار والكبار والعميد والآحرار، والصحيح والمربض إذا استطاع ، ولحكل صاوك وشريف ، يرقمون أصوائهم والتحبير ويسارعون في التمكير ، مسكرين عن الطمام والشراب حتى يصاوا وعليهم بالتمكير ويسارعون في التمكير ، ممكرين عن الطمام والشراب حتى يصاوا وعليهم

السكيمة والوقار، وقد البسوا من الثهاب كل جديد ونظيف، يمظير العز والمظمة يبرزون لاهدائهم أدلة على المؤمنين أعرة على السكافرين، دحماء بيشهم تراهم ركما سجداً يبيتنهون قصلا من الله ورضو نا سياهم فى وحوههم من أثر السجود ( وكل شىء فعاده فى الزبر، وكل صغير وكبير مستطر)

قن أدرك المهد وفهم حكمة النشريع بادر إلى المهير ما استطاع إلى ذلك سبيلا ع وأكثر من ذكر الله والمسلاء والسلام على رسول الله ع وكبر الله دبر كل صلاة بكرة وأصيلا عوالتكبير من صبح بوم هرفة إلى هصر آخر أيام النشريق وهي الملاث بمد المسافعي عدد الشافعي عورومان هند أبي حنوفة ، وقد أقام كل من الإمامين هلى قوله نسأ ودليلاومن أراد أن يضحى فاقعدا، بسهد الخلق محد يتيليني والباعا لإبراهم الذي أراد أن يضحى فاقعدا، بسهد الخلق محد يتيليني والباعات الموران أو اسماعيلا ، وقداه ربه بذيم عظيم ، وجعل ذلك ملة أراد أن بهوديا ولانصر انيا والكن كان حنيفا مسلما و، اكان من المشركين والخذ الله إبراهم خليلا، وقال تعالى (إن أولى الداس بابراهم قذين انبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ) ، كني به تعالى ولها وكني به وكيلا (وعد الله المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين عيها والأمار خالدين فيها ومساكر طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر)

واحلم أبها المسلم أنه يَنبنى اك إذا ضحيت أن تأكل ثلث الفسحية وتهدى ثمثها وتعدى ثمثها وتعدى ثمثها وتعدى ثمثها المختلف و فلك أفضل ما يكون و لا بأس أن تأكل الكثير وثمة ج الغليل إذا لم تمكن ضحيتك منذورة أو معهنة ، والمؤمن جواد كريم متصدق بالمفروض والمسنون ، وشرطها أن تمكون جذعة من الفأن أو ثمنية من المعروب غير ناقصة الأطراف كالآدان والعيون ، ومجزى الخصى ومكسورة القرن ومشروخة عبر ناقصة ويكر فيها أله والبقرة والبدة عن ميت واحد ولو كثر أهله والبقرة والبدة عن سبعة كما قرر الفقها ، ورواه المحدثون ، ولا يصح أن يأخذ الجرار شيئا من اللحم إلا إدا كان صدقة عليه وأجرته غير ذلك ، فقله والمذ احكم أبها العافون ، ويستحب أن يذبح الرجل ضحيته بيده ، وأن مجد شفرة و بربح دبيحته ، والله مع

الذين انقوا والذين هم محسنون، وحبذا لو تجمع الجلود فتباع وتصرف أثمائها في وجوء الخير أو يأخذها المستحثون (قل إن صلائى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له ويذك أُمرت وأمّا أول اللسلمين ) فبورك المأ مور وتبارك من أمم في هذا اليوم يلبس فاخر الثياب إلا الحرير ، ويكرم المصفر والمزهفر والمورس والآحر ، وبحرم الصيام وبوسع فيه على العيال ، ويشبع الجائم ويطم القانع والمعتر ، وتسن فيه المصافحة وتبادل الزيارة وطيب السكلام وإفشاء السلام بين المسلمين إرغاماً لمن جعد بالله وكفر، ويتناسى الخصام والشفاق، والاحتلاف والافتراق، ويقع الاختلاط والتلاق، وإذا لقى المسلم أخاه هش له وبش ورحب وأهَّل وسهل وبشر، وقسكل قوم عيد وهذا عيدنا ، فلا بأش بإدخال السرور على الأهل والإحران بشيء من بَاللهو واللمب لا يشغل من ذكر الله ومن الصلاة ، ولا يخل بالآداب أو يخالف الشرع المطهر الهنور، ويستحب لمن وسع الله عليه أن يظهر نعمة الله عليه ولا يخرج وهو أشمث أو أغبر، بل يدهن ويتبخر ويتمطر، ويشكر الله ولا يتكبر، ولاّ يصرخده الناس ولا يمش في الارض صرحاً ولاينبختر ، متذكراً قول الله في المتكبر ( سأصليه سقر ، وما أدراك ما سقر، لانبق ولا تذر، لواحة قبشر، عليها تسمة عشر) إياك إياك أيها المسلم الغقير أن تحزن على مانازَّك من المال أو تـكاف بفسك مالا تطيقٌ ولا تبال بما أنت فيه من ضيق الحال وقلة المال ، فالله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويفرج الامر بمد الشدة وبوسعه بعد الصيق، ولا تذهب هسك حسرات على عيالك إذا مارأيت عيال الناس بوم السيد في فرح وصوح وضحك وتصفيق ، واسأل الله من فضله هيش الآحرة ، وتمذكر ما كان هليه رسول الله ﷺ وأهل بيته وكبار الصحابة كالفاروق والصديق، ونو كانت الدنيا تساوئ عند الله جناح بعوضة ما جملها في يد السكافر والفاجر والمنافق والرئديق، وإذا عمرت عن الاضحية غاهلم أن رسول الله ﷺ قد ضحى بكهشين أملحين أقرنين، أحدها ص نفسه وأهلمُ والآخر عن فقراء أمته ، وهو الوالد الحنون والمعلم الرحيم الشفيق ، ومن حرج إلى الصلة في طريق نبيرجم إلى ميته من غير تلك الطريق ، لكي يلاقي إخوائه ويكرم المساكين إذا رآهم، والمسلم **بالان**فاق فى هذا اليهوم جدير وخليق (كلا والقمر **والليل** إذا أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لا<sub>ي</sub>حدى الكبر، نذيراً المبشر، لمن شاء مفكم أن يتقدم أو يتأخر)

أما أنت أيها الفنى فلا تجمل المهيد موسما لمصية الله والفساد فى الأرض فافى لا يحب المفسدين ولا تصرف المال فى الحر والقار وصرافقة الأشرار وأهوان الشياطين ، ولا تمن متمرضا لسخط الله والحجاج واقفون بين يديه يؤدون واجبات الدين ، ولا تمن متمرضا لسخط الله والمحبح واقفون بين يديه يؤدون واجبات الدين ، ولا تمن متمنط القات مشتغلا بالنيبة والمتمية وتمزيق أهر ض المؤمنين ( وقل رب أوزعى أن تمنك التي أفحمت على وعلى والدي وأن أهل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريقى إلى تنبت إليك وإنى من المسلمين ) ( والحكروا الله فى أيام ممدردات فن تعمل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتتى وائقوا الله واعدوا أذكم إليه تحشرون ) ويا لهول المحشر ، يوم ينصب الميزان ويمرض المكتاب وينشر ، ويغبأ كل إفسان بما قدم وأخر .

قال رسول الله وسلية وأربع لا تجوز في الاضاحي: العوراء الدين هورها ، والربضة البين مرضها ، والمرجاء البين ظلمها ، والحكسيرة التي لاتو ، وقال والله الله المن المنها ، والمربطة البين مرضها ، والمربطة البين المنها ، والمربطة والمناف ، وسئر والمناف المنها ، قال المنها ، قال : كل شعرة حسة قالوا فالعموف ، فال بكل شعرة من الصوف حسفة ، وقال والمناف المنها له يمت قلبه سعرة من الصوف حسفة ، وقال والمناف المناف المنا

#### الخطبة الثانيسية

الله أكر (سبما) الله أكر ما ذبح المسلم الفحية ، وجد في هذه الآياء بالصدقة والهدية ، وتقدم إلى الله في المسلم النبية ، الله أكر ما تلاقى المسلم ن الحمال وحلوص النبية ، الله أكر ما تلاقى المسلم ن الحمام فقساعى أ، تصلح الله م كان بينها من الحمام فقساعى أ، تصلح الله م كرمانذك

المسلمون جامعة الاسلام وتوثقت بيثهم روابط الدين بصدق الغمال وطيب الكلام ، فتوادوا وتراحوا ، والمؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشد بسفه بعضا ويحفظه من الانهدام ، ومثل المؤمنين مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداهى له سائر المجسد بالسهر والاحتمام ، الله أكبر ما نظر الله إلى عباده وهم واقفون بين يديه ، وتجلى عليهم بفصله وإحسانه وأعظام بما لديه ، وباهى : م الملائد كمة وبشرهم بقوله تمالى ( إن المعقين في جنات وتهر ) ( الله أكبر ثلاثاً )

الحمد أنه الذي جملنا من أمة سهدئامحد وفضل ديننا على سائر الاديان ، وأرشدنا بالقرآن إلى خير مقصد ، ونحن شهداؤه على سائر الاسم وما نال من الخير مثلنا من أحد ، تحمده تعالى أبلغ الحمد، ونشكره عر وجل وهو العظيم الامجد، له الملك وله الحدوبيده الخير والشر ( الله أكبر ثلاثاً )

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا فى كل عام عبادة ، وسن لمنا من الخير مافيه منتهى السعادة ونشهدأ رسيدة محمداً عبده ورسوله صاحب السيادة قوَّم به الدين وأشاده ، وثبت به أركائه وأوتاده ، اللهم فصلُّ وسلم على سيدنا البالغ من جود ربه عليه قصده ومهاده ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان فها خنى من الامر وظهر ، الله أكبر ( الاتماً )

هباد الله: ما فعسّل الله نبيكم وَ الله المناب والمرسلين والمرسلين ، إلا يما كان هايه من مكارم الاحلاق وصدق اليقين ، والثقة العظيمة برب العالمين ، وحكان يصل الرحم ويحمل انسكل و يكسب المعدوم ويمين على بوائب الحق ، وأعظم به وَ الله المرحم ويحمل انسكل و يكسب المعدوم ويمين على بوائب الحق ، وتعول له الله (خذ المعنو وامم بالعرف وأعرض عن الجاهاين) ويقول لاهل الارض أجمين ( لا تدعوا مع الله إلها آخر إلى لكم معه مدير ممين) ، ما فصلكم الله حي الاولين والآحرين ، الله إبن جملكم إخوا ما متحاوين على المعيد مصاويين وعن الشر ذاهين ومتجهين ، قامرون بالمعروف و تنهون عن المسكم طوراً فشدة رطوراً المين ، ومن تولى و كفر قسوف يعذبه الله العذب الاكمر.

الخير كشيرة أسايه ، فتحة للماملين أ وابه ، و م ترون عالابه ، والعاجزون من

أهياه اكتسابه ، وفى العيد يتقرب بالصالحات إلى الله أحبابه ، وينالهم أجره وثوابه وفيه تقع الذبوب من الذبر لا يخيفهم من الله عقابه ، ولا يبالون أن يقع هليهم فى الدنيا والآخرة مقت الله وهذا به ، وكل لما خلق له ميسر أقل منه أو أكثر فليتقدم الانسان أو بتأخر .

هنيتاً لمن أشبع اليوم جائماً أو كسى عريانا ، أو زار مريضاً أو ساعد بائساً أو أو شد حيراناً ، أو بر آباء وأمهائه ووسع اليوم على زوجته وأبنائه وبناته أو ذكر الله قلبا ولسانا ، تسبيحا وتهليلا وقرآنا ، وصلاة وسلاما ، على أعظم الناس شأنا ، وأرفعهم مكانا ، ومرشدهم إلى الله زرافات ووحدانا ، سيد البشر وأكرم البدء والحضر ، والمنزل عليه في محكم الآيات والسور ( إن الذين يبالهونك إنما يبالهون الله يد الله فوق أيديهم فن نمك فانا ينكث على نفسه ومن أوفى ، عاهد عليه الله فسيوته أجراً عظها ) ( يا أيها الذين آمدوا صلوا عليه وسلموا تسلمها )

### الخطبة السادس والخسرون

### لتوديع العساء

الجد لله النافذ أمره ، الدائم بره ، الشديد بطشه وقهره ، الواجب حمده وشكره لا يرجى إلا نفعه ، لا يجنف إلا ضره ، فتبارك اسحه وجل ذكره ، وسبحان الله ويحمده عدد حلقه ورضى نفسه وزنة هرشه ومداد كلائه ، تسمحه محمد وه وأرضه ويره وبحره ، وجنه وإنسه وأملاكه وأفلاكه ودهره (سمحاذ رك رب العرة عما يصفون وسلام على المرسلين رالحد فه رب العالمين)

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حد الليل والهار آيتين ، فمصرة ومحوة ، لتملوا عدد السفين و الحساس ، رآيته مفصلة مدينة محاوة ، والشمس والقمر بيحسبان والنحر والشجر يسحدان ، فيا له، من قدرة رعَّمْ به من قرة توشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله سيد الخيفة ومدت حدد سرة المشرح صدر ورفع ذكره وعر مواليه رأدل عدود ، أنه ، فصل وسد على سيد عدد لموصوف بأشرف الصفات الافسانية والدرة ، والما مقرع عزيته ركل معرز صار الله سه

هليه وعلى آله الذين أعارت بهم الابوة ، وشرقت بهم البنوة ، وعلى التابعين لهم وإحسان فى صادق الإيمان وعاسق الآخوة (والذين آمنوا وهماوا الصالحات لنبوثهم من الجنة غرقًا تمبرى من تحتهم الآنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين)

عباد الله : "مر الشهور بعد الشهور و"بضى السين خلف السنين ، وأنتم في سبات غافلون عن المات ، ونسياته ضلال مبين ، ومهدا هشت يا ابن آدم غالى الغانين أو التسمين وهبك بلغت المئين ، فا أقصرها من مدة وما أقله من حين ، وقيل فنوح عليه السلام وقد لبث في قومه ألف سنة إلاخسين ، كيف وأيت هذه الدنيا ؟ فتال عليه السلام : كداخل من باب وخارج من آخر ومضى مثل الاولين ، ومن علم أن الموت سئة الله في المالين ، فكيف يظم في البقاء وهو يرى كثرة الراحلين ، وماقك لا تستعد الرحيل أبها المسكن ، وأنت تعلم قول رسول الله بي المنه المؤمنين : كن في الدنيا كأنك فريب أو عابر سبيل ، وكذاك شأن أهل الهة بن (وربك النفي كن في الدنيا كأنك فريب أو عابر سبيل ، وكذاك شأن أهل الهة بن (وربك النفي في الرحة إن يشأ بذهبكم ويستخلف من بعدكم مايشاء كما أنشأ كم من ذرية قوم آخر بن إن ما توعدون لآت وما أثم يمهجزين)

يمفاقه يا ابن آدم الدهر بلمزمتهه عضا ، وتقرض حمرك الآيام قرضا ، وأملك يمتد طولا وأجلك يأتهك عرضا ، وأنت تركض في دنياك ركضا ، فلا بقليل تقنع ولا بكثير ترضى ، وإن فائك الشيء سخطت القضا ، وإن نلت شيئا فسيت الله وقلت أنا أرجح الناس مقلا وأسده حظا ، وأسدهم رأياً وأكثرهم علما رتجربة وأثبتهم عزيمة وأمضى ، ولو أمك جمت المال كله وقبضت ناصية الدهر قبضا ، لم يكن اك منه إلا مل بطنك وستر جارك ، وأقتر الناس بنال ذاك ولو أدفأ بالفضاء وافترش الرضاء ، فلا شك أن عقولا كثيرة لمرضى ، لا تسمع وعظا ولا بقمول نصح تحظى ، الراحاء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين ، إن هذا إلا خلق الأولين وما شعن يمذبين ، فكذمو ، فأعلكناهم إن في ذاك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين )

أيمن فى هذه الآيام على تمام العام ، وبما كان فيه من عمل صالح وآثام ، قد جفت الصحف ورفمت الاقلام ، والملائكة الكرام ، هم الكتاب والشهود على الانام ، والحسنة بدشر أمثالها والسيئة واحدة ، فينيئا لمن أحسن واستقام ، وويل لمن أساء

وارشكب الإجرام، والجرمون معروفون بسياه موهودون بالانعقام، يوم يؤخذ بالنواصى والاقدام، وكل لحظة ولحجة من همر ابن آدم ثمر هليه فعى حوهرة لا قيمة لها ولا تثمن بالدنها وما فيها من الحطام، زلو اجتمع الناس كلهم على أن يردوا عليك نفسا مضى من حياتك ما استطاعوا، فلا تفرط فيما بقى قك من أيام ( وابتغ فيما آثاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحدى كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين )

هم نتسائل عن هذا المام وكيف قضيناه ، وتمال نتباحث هما سلف من الممر وكيف أمضيناه ، ونيه ترى ما أسلفناه ، ونيف أمضيناه ، ونيه ترى ما أسلفناه ، ونيذكر ما قدمناه ، فإن كان خبراً حدنا الله وشكرناه ، وإن كان شراً تبنا إلى الله واستففر ناه ، وهمانا من الحسنات ما يأتى على السيئات فيمحها ، وربك يمحو ما يشاء ويشبت وأم الكتاب عند الله ، وفي الحديث الشريف عن النبي والمسائلة والتي الله حيها كتاب الله تولك عن ومصداق ذهك من حيها كنت والمه تولك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ففوراً رحيما ) فتبارك الله . وجاء رجل إلى وسول الله والتوبة والوضوء عن من قبل امرأة أجنبية ونال منها كل شيء إلا الزنا ، فأمره بالتوبة والوضوء والصلاة ، وقد نزل قول الله (أنم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الهيل إن الحسنات يذهبن السيئات ذكرى قذا كرين )

كم ولد فى هذا العام من هظيم ، وكم مات فيه من عظيم ، وكم ولى فيه وعزل من كريم ونشيم ، وكم فيه فيه من فقير معدم ، وافتقر فيه مزر فحديم فى الشرف وسميم وكم هز من قديم فى الشرف وسميم وهو اخر من قديم فى الشرف وسميم وهو ادث الزمان لا تمعمى بحسبان ، ورك الرحن كل يوم هو فى شأن فعال لما يريد وهو الحسكيم العليم ، برفع قوما ويضع آخرين ، فيؤتى الملك من يشاء ويتزعه بمن يشاء ، ويذل من يشاء ، ويقد من المقديم المقدم في متعمن على من على من على من على من على من المناو ويترا على على من كانوا والمقدم المناو والمناه المناون ، ما أغراب المناون ، ما أغلى عام ما كانوا وعدون ، ما أغلى عام ما كانوا

حوادث الدهر كثيرة والناس هنها مشنولون، وعبر الآيام جة ونحن هنها غافارن فطاوع وأفول، وممالك تبين وأخرى لزول، ومدائن لعمر وأخرى تذمر، وإذا أراد الله أمراً فاتما يقول له كن فيكون، وهذه الدار فافناه، وسكانها للموت والبلاء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يالمون ، والماقل بما يشاهده متعب ومحمون ، وحياة بالآنات مملوءة لا يستريح بها إلا جلعل أو مجنون، أو مبيت الضمير لا يُبالى يما علميه غيره من الشئون ، وموَّت هذا خير من حياته وما أحد علميه بمحزون (وفي الارض آيات الموقنين ، وفي أنفكم أفلا تبصرون ) ( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ، وكم قصمنا من قرية كات ظالمة وأنشأنا بعدها قرما آخرين ) كيف يفتظر المره ما أقبل من دهره ، ويتمنى لقبض المرتب تمام شهره ، وهو يملم أن فلك من حمره ، وأنها مراحل يقطعها من سفره ، وصفحات يطويها من دفتره ، قبل يسر أحد بوصوله إلى قبره ، ومفارقته لماله وأهله وممشره ، إلا عبداً استعد للقدوم على الله بامتثال أمره، واتمخذ الدنيا طريقا إلى مقره، فأحسن فها آتاه الله من همة ومال ، وعلم ومقل ، ومكانة عالية في أهل هصره ، وراقب الله في فعله وتركه ، وسره وجهره ، وإذا فعل شيئًا لايحل فعله ، ذكر الله واستغفر لذنبه ووزره ، وكف ففسه عن الحرام وقال (ربعا لا تؤاخذنا إن نسيما أو أخطأنا ، ربعا ولا تحمل عليمنا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا ، واهف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)

قال وسول الله وسيلية و ما من عام إلا والذي بعده شره منه حتى تلقوا ربكم » وقال وسيلية و ما من عام إلا وينقص الخير فيه وبزيد الشر » وقال وسيلية و ما من ما ما إلا وينقص الخير عليها يوم القيامة » وقال عليه الصلاة مساعة تحر إبن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة » وقال عليه الصلاة والسلام و أعمار أمتى ما بين الستين إلى السمين وأقلهم من مجوز ذلك » ( إن ربكم الله الحدى خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش ينشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنحوم مسخرات بأهره ألا له الخلق والامر تبارك الله دب العالمين)

## الخطبة السابعه والخبسون

#### فى الاستمداد للموت وما بسد

الحمد أله العالم القادر المريد، الخالق الرازق الغنى الحميد، ذو العرش الجميد، فعال لما يريد، عفوه حظيم وبطئه شديد، وهو الله الباعث الوارث المبدى المعيد (أفعيينا بالخلق الأول الرهم في لبس من خلق جديد) (وإنه خلق الزوجين الذكر والآني من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الآخرى)

نحمده تعالى حمداً يلميق بجلاله ، ونشكره عر وجل على أفضاله ، ونشهد أن لا إله الله الله و ونشهد أن لا إله الله الله وحده لا شريك له هم الوجود بجوده وشمل المالمين بدو اله ، وجعل الحياة لا ين آدم مزرعة لاحماله ، محصد ما زرع فيها عند ما له ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبداً عبداً عبداً عبداً ورسوله الحمروف بكاله ، القائل مي الله الله عنده ما أعرفكم بالله وأثقا كم له ، لما شاهد من جلال وبه وجاله (فأوحى إلى عبده ماأوحى ، ما كذب الفؤاد ما رأى ، أفهارونه على ما يرى )

اقهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ، سيد خلق الله ، وخاتم رسل الله ، والقائل وَهِمَالِيَّةٍ : عينان لا تمسهما النار ، عين بكت من خشية الله ، وعين اتت تحرش في سبيل، صلى الله وسلم علمية وعلى آله وصبه ومن والاه ، وعلى العابمين لهم باحسان في شرائع الله ( ومن يتق الله يكفر عنه سيئانه ويعظم له أجر ا )

عباد الله : شغلتكم الدنيا من الآحرة وصرفكم الماجل من الآجل ، رغر تكم الحياة الدنيا وما ية بن ذلك لماقل ، فكم ترون من هالك بعد هالك ، وراحل بعد راحل ، وكم تشاهدون من ملك عظيم وملك عنه زائل ، ولم تمنن هنه من الله شيئا ممدائه والجحافل ، وكم من غنى كبير ذهب عنه ماله الكثير الطائل ، وأقبل كل مله الله بما هوعامل ، والتحق الاواحر بالاوائل ، ولقيت خراعة بكر بن وائل ، وسيحكم الله بين عباده ويجازى كلاً بما عمل وهو الكريم العادل ( قذ كر إن نفعت الله كرى سيذكر من يخشى ، ويتجمعها الاشقى ، الذي يصلى الناد الكيرى )

هـذه الدار خدامة مكارة ، ساخرة بأهلها غرارة ، ونفسك أيها الانسان بالسوء أمارة ، وانسك أيها الانسان بالسوء أمارة ، وانشيك أمريك ومن خلفك وعن يجينك ومن شمالك ، ويأمرك بالسوء والفحشاء ويدعوك إلى الخسارة ، فيا لك من ثلاثة أعداء تأمروا حليك وبحسن العبارة قد صرفوك عن كل بشارة وتذارة ، وزينوا للك الشر وأطواره ، وحسنوا لك الذنوب بكل مهارة ، ودعوك إلى الفساد بالتصريح والتلميح والإشارة ، وأنت بهم وائق وإليهم راكن ، لا تنفك الموعظة ولا تسمع من الخطيب إنسكاره ، وأسها به في الفحذير وإكفاره ، فاتقوا الله وقوا أنفسكم وأهليكم ناراً ، وقودها الناس والحجارة ( ومن يتق الله يجمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل والحجارة ( ومن يتق الله عبل له غرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل هي الله فهو حسبه إن الله أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا )

تمكن والله حب الدنيا من قلوب الكفار والمسلمين ، فأصبحوا لا يبالون في سبيلها يمرومة ولا دين ، وتحكت في شي آدم الشياطين ، فزينوا لهم ما كانوا يسلمون ، وقالوا لم ما أنتم بميتين إلا الموتة الأولى وما أنتم بمدديين ، وما هذه الآيات والمواهظ إلا أسساطير الأولين، فأصبح الناس بالأديان مستهر ثين ، وبالتماليم السباوية مستخفين وقال الآباء قبنين ، كوتوا كاشتم في أسمت عنكم بمستولين ، وقال الصغار المكبار لولا أنتم أيها الجامدون لكمنا قوماً صالحين ، فحلوا سبيلنا وامضوا حيث تأمرون ، وتماوا الموت إن كنتم صادقين ، فليتهم يسمعون الكتاب المبين ، وهو يتحدث عن القرون الغابرين بقوله عروجل (وإنه أهلك عاداً الأولى ، وتجود فحا أبقى ، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطفى ، والمؤتذكة أهوى ، فنشاها ما فشى ، فبأى آلاء تبارى)

أعلك يا ابن آدم طويل وأجلك قصير ، وخور هذه الحياة قليل وشرها كثير ، فأنت تبنى وشهده ، وتقول وتفعل وتقرك فأنت تبنى وشهد ، وتقول وتغعل وتقرك وشدير ، فتأنى الأمور مخالفة للتدبير ، وتسىء الاكتساب وتسوف بالمتاب ، وتستبعد الموت لانك صحيح وصفيد ، وإنما يموت المريض والكبير ، فهلا تذكرت من مات فجأة وأخذ نشتة واستسلم كالاسير ، فأمسى أميراً وأصبح غير أمير ، وتم أجله ، وانقطم حمله ، وأسمه إلى الله أهله ، وانقطمت دنه المعافير ، وفي القبر يسأله منك

ونكه وإذ فاك يعلم المصهر، أتى الجنة أم فى السمير (يوم ينفخ فى الصور وتمشر المجرمين يومئذ زرةا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً )

إدا وقف المناس بين يدى الله ، و و فطر كل أصرى ، ما قدمت يداه ، و اجتمع الناس في حرصات القيامة وهم حفاة عراة ، يسمعهم الصيت ويبصرهم الناظر من أبعد الموقف و أخله ، وقد ألجه وأدناه ، فتم تذهل العقول وتتبليل الالسنة ويستفرق الإنسان في كاه ، وقد ألجه المرق و تنشاه ، وخشمت الاصوات الرحن فلا يتكلم إلا من أذن اله الله من ملائكته وأنبياه ، و تعظايرت الصحف و نصب الميزان و تجلى الله ، الفصل القضاء بيز عباده الطائمين والمصاة ، فظهرت الجرائم ، وأصف الحاكم ، وأمر بالظالم إلى مقره و مثواه فكيف الخلاص وأين النجة ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والاس يومئذ أله ( قال أما من ظلم قسوف نما به ثم يرد إلى ربه فيمذ به عداياً ذكراً ، وأما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى ، وسنقول له من أمر نا يسرا )

فهل ينبغى لمن آمن بالله والهوم الآخر ، وهل يلهتى بمن هرف مصير الاوائل والاواخر ، ورأى أن الموت يأخذ الاصافر والاكابر ، أن يطمئن إلى هذه الحياة أو يركن إلى دنياه وقد امتلات المقابر بالمأمور والآمر ، فيا من بماله ووقد يفاخر ، ويا من بملك يباهى وبمله يناظر ، ويا مترفقاً عن التراب الثائر أن يمس جسمك أو ثوبك النظيف الطاهر ، كيف بك إذا دس أنفك بالتراب وعافتك المشائر ، وفرقك الانيس والصاحب والجليس ، ولم يبق مدك إلا حملك فأنت الرابح أو والماسر ، فافحه بمن علينا بحسن الختام ، ويتوفانا جهماً على ملة الإسلام ويقمل الماثر ، ونسأله عر وجل أن يرزقنا التقوى وأن يونقنا الحسي ه هو الكريم القادر ( فأما من أعطى وانتي وصدق بالحسني فسنيسره اليسرى ، وأما من يخل واستغنى وكذب من أعطى وانتي وصدق بالحسني فسنيسره اليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسني فسنيسره العسرى )

قال رسول الله ﷺ ﴿ كَنَى بِالمُوتَ وَاعَظَاءُ وَكَنَى بِالْمُقِبِينَ خَيَى ﴾ وحلس ﷺ على شغير قبر فكى حتى بل الثرى ثم قال ﴿ يَا إِحْوَانِى لَمُثُلَّ هَذَا فَأَعَدُوا ﴾ وقال ﷺ ﴿ أُرْبِعَةَ مِن الشّقَاءُ : جَوْدَ الدّبِن ؛ وقسوة القالب ؛ وحول الآمر ، والحرص على الدّنيا ﴾ وقال ﷺ لاثرول قدما همد يوم القيامة حتى يسش عن أربح . هن همره فها أفها، وهن طه ماذا همل به و وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أفقة ، وعن جسمه فيا أبلاه ، وقال ﷺ ويا أمة عبده أو أمته ، يا أمة عسد والله مامن أحد أغير من الله أن يزفى عبده أو أمته ، يا أمة محسد والله لو تعلمون ما أحلم لضحكم قليلا ولبكيم كثيراً » ( أفن هذا الحديث تسجبون وتضحكون ولا تبكون وأثم سامدون ) ( فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أثرل الله إليكر ذكراً )

### الخطبة الثامنة والخبسون

لكسوف الشبس وخسوف الغمر

الحد فه باعث الرسل با آیته ، ومظهر الحق بحکایته ، والله ولی الذین آمدوا بخوجهم من الکفر وظامانه ، ویهدیهم سبل الخیر وطرقاته ، والدین کفروا أولیاؤهم الطافوت وإمامهم الشیطان یقبعون خطوانه ، برس لهم سوء أهالهم بصلالاته ، ویوقعهم فی الشر وآفاته ، ومن یصل من الصالحات من ذکر أو آئی وهو مؤمن فسعیه مشکور وهمله میرور وان یضیع الله حسنانه ، ومن أتبم منسه هواها ، وأحالت به خطهنته و عادی فی شهوانه (فاولئك أصحاب النار هم فیها خالدون ، والذین آمنوا و همادا الصالحات أولئك أصحاب النار م

محمده تعالى جل الشمس والقمر من آياته ، لا ينسكسفان لموت أحد ولا لحياته ولحلكن مجنوف الله جها عباده إذا تركوا الدين وواجباته، وجاوزوا حدود الله وانتهكوا حرماته ، فإذا رأيتم ذلك فعلموا وادهوا وتصدةوا حتى ينسكشف ما بكم ، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه في صلاته ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريفك له وهو الختى يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن المعد إذا تاب وأقلم عن سيئاته ، ومن تاب وآمن وهمل صالحا فذلك عن يمدل الله سيئاته بحسناته ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله المؤيد بمحزاته ، والدال على الله يمخلوقاته ، وما أكثر الادلة على أنه عبده ورسوله المؤيد بمحزاته ، والدال على الله يمخلوقاته ، وما أكثر الادلة على أنه لا إله إلا الله في أرضه وسماواته (ومن آيانه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسحدوا الشمس ولا المحدوا )

الهم فصلٌ وسلم على سيدنا محد البليغ وعظه ، الفصيح لفظه ، والقائل وَاللَّهِ

و بادروا بالاهمال ستاً : طارع الشمس من مغربها ، والدخان ، ودابة الارض ،
 و الدجل، وخويصة أحدكم ، و أمر العامة ، صلى الله عليه وعلى آ له وأصحابه والتنابعين
 لهم بإحسان فى الإسلام والإيمان وسلم تسليا كشيراً .

عباد الله: لا يتصرف في هذا الوجود ولا يدير أمره إلا الله المطيف المطبور ، هو الذي حلق السعوات والارض بالحق ، وصوركم فأحسن صوركم وإليه الممبير ، تسبح له السعوات السع والارض وما فيهن وهو العلى الكبير ، سبحانه جعل الشمس ضياء والقمر ، وراً ، فزين الكون بالاضاءة والقدر ، وجعلما اللهل والنهار آيعين فحونا آية النهار مبصرة ، وتعالى السعيم البصير ، والشمس والقمر من أظهر آياته الدالة أنه على كل شيء قدير ، فيها تعرف السنين والحساب وأوقات العبادة ، ولها بإذن الله في حياة النبات والحيوان الاثر الكبير (هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساب ما خلق الله بالخق يفسل الآيات لقوم يعلمون)

أمة من الناس يتخدون من دون ألله إلمين اثنين وها النور والظلام ، ويقولون هدا إله الخير وذاك إله الشر ، وكذلك تفعل الشياطين بالاتباع إذا ضلت الاحلام ، فلنور الشمس والقمر بركون ويسحدون طوالى الايالى والآيام ، وإنهم ليرون الخسوف والكسوف يصاب به المقرران في كل عام ، وهل يُعبد من لا بردهن نفسه المسكروه من ظلام الليل إدا حن ، ظلمة الآار والبيوت والآطام ، لا شيء واقد إلا التحيلات والأوهام ، فاحدوا الله أيها المسلمون على نعمة الاسلام ، واحدوه تعلى كُنْ مَم ترون ، إن لم تكرنوا ترونه فانه براكم لمينه التي لا تنام ، وتذكروا قول كنام المدهد لسليان ، عليه وهي سائر البعيين أقصل الصلاة والسلام (وجدتها وقومها يسحدون الله وزي لم الشيطان أهم الهم قصدهم عن السبيل فهم يسحدون الشمس من دون الله وزي لم الشيطان أهم الهم قصده عن السبيل فهم الشيطان أعم الهم السموات والأرض ويعلم المنفون وما تملنون)

وم تقوم الساعة يقفير الكون فشكور الشمس ويتحسف القمر، وتنفطر السهاء وتتشقق بالعام ويقلب هذا النظاء ويتعير، فتحشر الوحوش و" وج النفوس وتفتح القبور وتنهمتر، وتطمس النجوم وتنسف الجهال وتفحر البحار ثم تسجر، ويومشد يقول الانسان أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئد المستقر، وينبأ الانسان يما قدم وأخر، فاستمدوا لهذه الآهوال. ولا تغرنكم الآيام والليال. ولا تعخذوا آيات الله هزواً فإن الساهة آتية وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر، وإذا رأيم الخسوف والكسوف فكرنوا من الامر على حذر. قبل أن يدهمكم الخطر، فلقد جاءكم من الآنباء ما فيه مزدجر ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله ، ثم تفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ، وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجي، بالبيين والشهداء وقضى بينهم بالمق وه لا يظامون)

ذَّوب العباد ترد الدعاء وتمنع غيث الساء وتغضب الله وي خطبة الكدوف يقول رسول الله عليه ملوات الله: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو يزنى أمته . ونعوذ بالله من أحوال الزناة وإن من الماصى لما تصحرك منه الساء حتى يأخذ الملائكة بأطرافها خشية أن تقع على الارض من سخط الله وفي الكسوفين من التخويف ما لو أدركه العصاة الهزعوا إلى الصلاة ولبادروا بالمتوبة والندم والاستغفار قبل أن يحل بهم عذاب الله . وما تركت أواص الدين في قرية وخالف أهلها ما حكم به الله وقصاه . إلا وحق عليها الاول فذاقت وبال أمرها فلا تأمنوا مكر الله ، ومن ارتبكب الآثام واستخف بعقاب الله ، ظهر سواد المعسية على وجهه بعد الموت وفي الحياة ، كا يسود وجوه عناما الذين ادودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم تعيض وجوه وتسود وجوه عناما الذين ادودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوتوا العذاب بماكنهم تعكفرون)

إذا كدف أحد القررين استعب كثرة الصلاة والدعاء والصدقة والممتاقة ولا يكلف أحد من الخير إلا ما قدر عليه وأطاقه ولا يرد البلاء ويدفع الآذى ويستجاب به الدعاء مثل الإنفاق من الحلال وما أحسن كسب المال من حله وإنفاقه، وكان رسول الله وتشايح عنه النوبة وبحث عليها عند ظهور الآيات، ويمخوف من زلاة الارض وزوام الربح وتغير الافلاك أمته ورفاقه، وما منمنا أن ترسل بالايات إلا أن كذب بها الاولون، وآتينا ثمود الفاقة، وإذا فسد الزمان وتظاهر بالسوء أهل

المصيان، ووضع الشيطان على الناس كلكاه ورواقه، انهمكوا في مخالفة الدين، واستعخوا بصاليم النبيين، وخرجوا عن الشرائع والقوانين بل وعن الادب والهياقة وحينقذ لا يباليهم الله باله ولا يماملهم إلا يما يستعمق من نقض عهد الله وميثاقه (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقعكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيماً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الايات لملهم يغتمون)

من فضل الله على خلقه تخويفهم بالآيات التي تهتر لها المشاهر والابدان كالرهد والبرق والمجان كالرهد والبرق والمصواهق والفيضان ، وكذهك الزلازل وما يسقط بها من كهار الشجر وشوامخ البنيان ، وما يقع في بعض الاماكن من انفحار البركان ، وسيلان الاودية بالديران ، وما ذاك إلا ليخوف افحه به الانسان ، إذا تمادى في الطفيان ، ولمذاب الاخرة أكبر ولاس الله أعظم ، فاذا انشقت السهاء فكانت وردة كالدهان ، فهأى آلاء ربكا تكذبان (وإذ قالوا الههم إن كان هذا هو الحق من عمدك فأمطر طبيعا حجارة من السهاء أو اثننا بعذاب ألم ، وما كان الله ليمذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وه يستعفرون)

صلاة المكسوف ركمتان فى كل واحدة منها قيامان وركومان ، ويسن تطويلهما بكثرة التسبيح وتلاوة القرآن . قال العلماء : ويتدب أن يقرأ فى القيام الاول يمقدار سورة البقرة ، وفى الثائث يمقدار سورة آل حران ، وفى الثائث قدر سورة المساه ، وفى الرابع قدر سورة المسادة كا ثبت ذهك من فعل سهد بنى الانسان ، وتكون القراءة جهراً فى الحسوف وسراً فى المكسوف ، وكون المصلاة فى المسجد جاعة أفضل منه فى البيوت وليحضرها النساء والصهيان ، وبعد الصلاة تلقى عنى الناس خطبتان منه فى البيوت وليحضرها النساء والسهيان ، وبعد الصلاة تلقى عنى الناس خطبتان فى المرق والاسواق ، جل جلاك يا رحن على بالتوية والنفران أو والشمس تجرى فى المشتقر لها أن والشمس تجرى المستقر لها أن الدول القيل سابق النهار وكل فى عند كالمرحون القديم والاحاديث ) عن عائشة رضى الله عنها أن المي تشتيني جهر فى صلاة المكسوف بقرأة المها والاحاديث ) عن عائشة رضى الله عنها أن المي تشتيني جهر فى صلاة المكسوف بقرأة الم محداث ، متاق عديه وفى والمة المسلم بقرة عديه ، وفى والم المعالم محداث ، متاق عديه وفى والم المعالم بقراء المناه على المناه المسلم بقرة على المحداث ، متاق عديه وفى والما المحداث ، متاق عديه وفى والمها بقراء المحداث ، متاق عديه وفى والما المحداث عن المتاه على المها بقراء المحداث ، متاق عديه وفى والما المحداث عديه وفى والمحداث المحداث عديه وفى والمحداث المحداث عديه وفى والمحداث عديه وفى والمحداث عديه وفى والمحداث المحداث ولا المحداث المحداث والمحداث ولا المحداث ولا المحداث ولا المحداث ولالمحداث ولا المحداث ول

فيعث منادياً ينادى الصلاة جامعة ، وعن ابن هباس وضى الله عنها قال : ما هبت رح قط إلا جثا النهي مسلكي على ركبتيه وقال « اقهم اجمالها رحمة ولا تجملها عذا با وعنه وضى الله عنه أن النهي مسلكي في زازلة ست ركمات وأربع سجدات وقال د هكذا صلاة الآيات ، وروى عنه رضى الله عنه في قوله تمالى ( الشمس والقمر مساب ومنازل بر سلان ، والله تمالى يقول (وهو الذي سخر لكم الهيل والنهس والنمر والنحوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لنوم يعقلون)

# الخطبة التاسعة والخسون

خطية الاستسقاء

أستنفر الله العظام ( تسما ) ( وفى الآخيرة ) الذى لا إله إلا هو الحي القهوم وأتوب إليه .

الحد أنه فغار الذنوب ، وستار الديوب ، وكشاف الكروب وعلام النيوب ، يعلم خائلة الاهين وما تحفيق الناوب ، شديد المقاب قابل التوية عمن يتوب ، فصده تعالى يجود بأعظم موهوب ، وقشكره هر وجل شمل فإحسانه كل مربوب ، وقسأله العقو والسافية ونيل كل مطاوب ، وقسفنره الذوبنا وسيئات أهمالنا ، ولعوذ برضاه من سخطه ، ويعماقاته من عقوبته ، ويه منه لا تحصى ثناء عليه ، خلق السموات والارض وما بينها في ستة أيام وما مسه من لنوب ( فقلت استفقروا ربح إنه كان فغارا ، برسل الساء هليكم مدرارا ، ويعدكم بأموال و منين ويجمل لكم جنات ويجمل لكم أنهارا ) ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وقال ربكم ادهو في أستجب لكم ، إن الذين يستكبرون هن عبادتي سيدحاون جهم داخرين ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الموحى إليه بقوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ، ذكرى وما كنا طالمين )

الهم فصلَّ وسلم على سيدنا محمد المأمور مع عصمته بالاستففار لذنبه وللمؤمنين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الذاكرين الله ذكرا كشيرا والمستففرين ، وعلى النابسين لهم بأحسان من أصحاب الهين ( ثلة من الأولين وثلة من الاُ خَرِينَ ﴾ ( رب اغفرلى ولوالدئّ ولمن دخل بيق مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات **ولا** تزد الغالمين إلا تبارا ﴾

حياد الله : ذتوبكم كثيرة ورحة الله قريب من الحسنين ، وأحمالكم سيئة والله لا يصلح عمل المفسدين ، وما نزل بلاء إلا يذنب ولا كشف إلا بتوية ، فتوبوا إلى الله جيماً أيها المؤمنون فائه يحب التوابين ويحب المعطهرين ، وادعوه قائلين : اللهم إن حده أيدينا إليك بالذيق وأنت أرح الراحين ، وما نول بأهل أرض من شدة ، ولا أصابعهم المحنة ، إلا ليه لم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذيين ، فرة بختير بالمصائب عباده المؤمنين ، وتارة يعاقبهم على ما وقع متهم ، الكاذيين ، فرة بختير بالمصائب عباده المؤمنين ، وتارة يعاقبهم على ما وقع متهم ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا عم المطالبين ، ولنباونكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ، فلا تصرفه كم عن الله عنه ، ولا تشملنكم عن طاعته نسمته ، ولا تمكونوا كما قال نوح عليه السلام ( رب إنهم عصوفى واتبعوا من لم يزده ماله ووله ، إلا خسارا ، ومكروا مكراً كبارا )

من حكة الله هز وجل أنه لا يديم لعباده حالة واحدة ، بل يتمهدهم بالشدة والرخاه وبلدهم بالشر والخاير والخير فتنة وان لم في ذلك لاعظم فائدة ، فاذا شبموا شكروه وإذا جادوا ذكروه ، فهم له حامدون ولغضله تاصدون ، وقلوبهم إليه متجبة ووجوههم فه صابدة ، يتوبون من كل مصهة صادرة منهم ، ويسألرنه تعالى من كل نصة له واردة ، فتدر فوا إلى الله في الرخاه يعرفكم في الشدة ، واعلموا أن النصر مع الصهر ، وأن الفرح مع السكرب وأن مع الصمر يسرا ، وإنما يخوفكم الله بالفحط والجدب ومختلف أنواع البلاه الثلا تسهمروا في ذنوبكم المتزايدة ، ومن اقترف إثماً أو ارتحكب ذنباً وطرأن له رباً يقبل التوبة من عبده ويتمهد، بفضله إذا أندم على ما سلف واصففر مما اقترف ، فليبشر بتوبة الله صليه ، والله أرحم بعبده من الوالد والوائدة ( ما لمكم كا أقترف ، فليبشر بتوبة الله طله ، والله أرحم بعبده من الوائد والوائدة ( ما لمكم

إذا صمض العبد دعا الطبيب والنمس الدواه رغية فى الشفاء وطلماً العمافية ، وإذا جاع أو عرى اجتهد فى تحصيل الطمام ومالا بد منه من الثياب الواقية والملابس الكافية ومن الحاجات ما ينال وإن جل ، ومن الأمور ما يدرك وإن عظم والدنها كلها فانية ولكنه لايم الساعة ويتزل النهث ويماما في الأرحام ويقدر الارزاق و الآجال إلا الله الذي لا تمنى حليه خافية ، فاطلبوا كل شيء من الله ولا تسألوا الخير إلا منه ولا تستجنوا إلا به ، فواهبه عقليمة جليلة ، وعطاياه كثيرة جزيلة ، وألطافه سارية وكما خلق وله الحد فأرزاقه جارية ، ونزلنا من الساء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد ، وزقاً المباد ، وأحيينا به بلحة ميتاً كذلك الخروج ، يوم يحيا الرميم وتبعث الاجسام البالية ، فن برصل الرياح مبشراً بين يدى رحمه ويتزل المطر بقدر معلوم ويصرف عنكم الثلج والبرد والبرق والصواحق ، ومن ينهت الزرع ويدر الضرع إلا الله الحي القيوم فسبحانه ما أعظم والصواحق ، ومن ينهت الزرع ويدر الضرع إلا الله الحي القيوم فسبحانه ما أعظم واحذروا قوله تعالى (نما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا فاراً فلم مجدوا لهم من دون اله أفسارا )

وترجبوا إليه تعالى تائبين مستففرين، وردوا المظالم إلى أهلها فان الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرماً فلا تظالوا إن كنم مؤمنين، وإن تدم فلكم رءوس أموالسكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو حسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنم تعلمون، والله لا يضيع أجر الحسنين، ومن اغتاب مسلما أو بهته أو تم عليه أو اغتصب ماله فقد ظلمه وسوف يقتص له ره يوم الدين، فتحلوا من اخوانكم ولا عزقوا بالغيبة أعراضكم، وتصافحوا وتسامحوا وتراحوا يرحكم الله، وقولوا ربنا إننا ظلمنا أنسنا وإن لم تنفر لنا وترجنا لنسكوش من اغلما بيع بعضكم الما يع بعض وكرتوا عباد الله إخوانا وعلى الخير متماونين، ولا يجع بعضكم الذين إذا محموا الحق ( جملوا أصابعهم في آذائهم واستغشوا ثيابهم وأصروا الذين إذا محموا الحق ( جملوا أصابعهم في آذائهم واستغشوا ثيابهم وأصروا الدين إذا محموا الحق ( جملوا أصابعهم في آذائهم واستغشوا ثيابهم وأصروا

ما شرع الله الصيام قبل الاستسقاء الا لميمذكر به النفى حال الفقير ، وما استحب لكم الخروج فى ثميابكم البذلة وبمحالكم المتراضمة الا لتظهروا حاجمكم بين يدى ربكم القدير ، وما تكون معكم الضعفاء من الشيوخ والصديان والبهائم الا الحلمارتهم من الذّوب، وأن الله يرحم الصغير ويستحى من الشيخ الكبير قل العلماء :
ويستحب الاستسقاء بالصالمين وأهل الفضل ، ولا سيا الموصوف يذلك من آل العبي
البشير التذير ، وقد استسق أمير المؤمنين حرين الطفاب رضى الله جنه فقال الهم
إذا كنا نترسل إليك بنهيك محد و المؤمنين عريا المعال إليك اليوم بعم نبيك
المهاس بن عبد المطلب ، قم يا عباس فادع ، فا زال يدهو الله والناس يؤمنون حتى
جادت الساء بالمطر الغزير ، فتوسلوا إلى الله بسالح أحمالكم ويدعاء من تمتقدون فيه
الخير من نسائكم ورجائكم ، قسمى الله أن يستجيب لكم وهو الذي يقبل التوبة عن
عباده ويعفو عن كثير ، وإذا نزل المطر فتعرضوا له بأجسامكم واشكروا الله على
عباده ويسفو عن كثير ، وإذا نزل المطر فتعرضوا له بأجسامكم واشكروا الله على
قيمه واستمينوا بها على طاعته ، واعلموا أن الله لا يغير نمية أنسها على قوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم ، ونموذ به تعالى من التغيير ( وقال توس وب لا نذر على الارض
من السكافرين ديارا ، إنك إن تذرم يضادا عبادك ولا يقوا إلا غبراً كذارا )

قال رسول الله مَيَّالِيَّةِ ﴿ خَرَجَ سَلَمَانَ عَلَيْهِ السَلَامِ يَسْفَسَقَ فَرَأَى ثَمَةُ مَسْتَلَقَيةً عَلَ غليرها رافعة قوائمها إلى الساء تقول: اللهم إنا خلق من خلفك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجوا فقد سقيتم بدعوة فيركم › ﴿ وَشَكَا النَّاسَ إلى رسولَ اللَّهِ مِيَّالِيَّةِ قحوط المطر فأمر يمنير فوضع له بالمصلى ووعد النّاس يوماً يخرجون فيه فخرج حين يدا حاجب الشمس ، فقمد على المنبر فكير وحد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن يُدعوه ووعدكم أن يستجيب فيكم »

وهن أنس رضى الله عنه قال: أصابنا ونمن مع رسول الله وتعليم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال « إنه حديث عبد بربه » ( الله الذي برسل الرياح فتشير سحاباً فيبسطه فى السباء كيف يشاء ويجمله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله خذا أصاب به من يشاء من هياده إدا هم يستبشرون ، وإن كانوا من قبل أن بنزل عليهم من قبله لمبلسين ، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض بعد موتها إن ذك لحيى الموثى وهو على كل شيء قدير )

#### الغطبة الثانوسة

أستغفر الله العظيم (سبماً) (ومع الآخيرة) الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتموب إليه .

الحد أنه صنيحق الحد وأحله ، ومصدر الخير وأصله ، شمل العالمين فضله ، وهمهم تواله وبذله ، بهده عقد كل شيء وحله ، وإليه يصبير الاس كله ، تحمده تعالى يقبل العبد إذا تاب فتغفر أن خطاياه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك أنه تال تعالى علم أنه لا إله إلا الله وحده لاشريك أنه تال تعالى عبده ورسوله القائل « لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤتة وجور السلطان ، ولم يمتموا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الساه ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ونموذ بالله من المهلكات ، وأركى صلاتك اللهم وسلامك وأطيب الصحيات المباركات ، على سيدنا محد الداعى إليك والمنبول اديك في المعات ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إللسادات وعلى النابعين لهم باحسان إلى منتهى الاونات ، ولميها ومعهم وفهيم برحتك يا أنه .

عباد الله : ما ضاق أمر إلا وجمل الله منه مخرجا ، ولا عظم خطب إلا وجمل الله ممه فرجا ، فنه يكون الخرف وفيه يكون الرجا ، ومن يكشف الكرب إذا سجى ، ويرحم العبه إذا فسق به ليل الذنوب ودجى ، ألا إنما هو الله الله المسآب والالتجاء ، وإلى كرمه وجوده المقلم يتوجه أرباب الحجى ، فطوبي لمن دعاه وهنيئاً لمن ناداه ، فهو القريب المجيب الذي وسمت رحمته كل شيء ، وهي لم آمن بالله وعا جاء هن الله .

فى هذه الساهة وعلى ما أنم صليه الآن ترفع الآيدى إلى الساء، ويذكر الله والنسلب واللسان، ويستحب لسكم الإكثار من الاستففار وإظهار السكينة والوقار بين يدى صاحب العظمة والسلطان، الذي يسأله بن فى السموات والآرض وكل يوم هو فى شأن، ورزقكم فى السماء وما توعدون، فاطلبوه من الله يا أهل الإيمان، ولا تقتطوا من رحمة الله، فانه تعالى يقول: أجيب دعوة الداعى إذا ددان، وقصدقوا يما تيسر من أموالكم ولا تبخلوا بما قدرتم عليه من التوسيع على الأهل والعمال

والجيران ، فانكم حين تجودون القليل يحود الله عليكم الكثير وهو المتغضل المنان ( وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله )

حاء رجل أعراني يوم الجمة ورسول الله مَيِّكَالِيُّهِ يَخطب فقال: يا رسول الله هلكت المواشى وهلكت المهال وهلك الناس، فرفع رسول الله ﷺ بديه يدهو ورقع الناس أيديهم معه يدعون ، فما خرجوا من المسحد حتى مطروا . وتحن الآن نتوجه إلى الله سائلينه تمالى كما كان يسأله عمده ورسولهُ ومصطفاه ، تمرض حاجقنا علميه وتمحط ذنوبنا بين يديه وننتظر الخير من لديه ، وسبحان الله ما أكرم الله ، وحولوا أرديتكم واقلبوها ظهرآ لبطن واجعلوا ظهور الاكف إلى السهاء عسى أن يحوَّل الله الحال إلى أحسن سها ويرفع عنكم البلاء ، اللهم احملها سقيارحة ولا تجملها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدّم ولا غرق ، اللهم على الظراب ومـ:ا بت الشجر ونطون الأودية ، اقهم حوالينا ولا علينا ، اقهم اسقنا غيثا منيثا هنيئا مريثا مريما سحاعاماً غدةا طبقا محللا دائما إلى يوم الدين ، اقهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك مالا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل هلينا من بركات المها وأنبت لنا من بركات الارض واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه خيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً ، فأرسل الساء علينا مدرارا ، وصلَّ رب وسلم على صيد الناس أجمعين ، والمبموث رحمة العالمين ، خاتم النبيين والمرساين ، الذي قلت فيه ولم ترل قائلا عليما ( إن الله وملائسكته يصاون على العبي يا أيها الذين آمنوا صاوا عليه وسلموا تسليماً ) صلى الله وسلم عليه وعلى آله السكرماه ، وصحابته المظاه ، وعلى التابعين لهم بأحسان إلى يوم الدين ، واخصص اللهم بمزيد الرحمة والرضوان سادتنا الحنفاء ووزراء نبيك المصطنى والارنمة الخلفاء أولى القدر الجلى والمقام الطي أما بكر وهمر وعثمان وطلى ورضى الله عن صحابة رسول الله أجمين وعن أزواجه وذريته الطيبين "طاهرين ، اللهم أعر الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والسلمين، واغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والسملمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك قريب مجيب الدعوات رب السلين

### ﴿ دائرات تستممل خطاً ثانية الجمعة حسب المعاصبات ﴾ ولكل مقسمام مقسمال

#### الدائرة الأولى

الحسيد لله القائم بأخره ، والحاكم بقهره ، والعالم بمكنون سره ، والآمر بحمده وشكره ، وحسن هبادته وذكره .

وفشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إباناً بوهده ووهيده ، وتصديقاً بقدرته على نفع من سواه وضره ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله فحّر يعابيم الحسكة من صدره ، وشعف الآذان والاسماع بذكره ، وفغر له ما تقدم وما تأخر من وزوه ، وأنقذ به المؤمن المعابم من ضلاله وكثره ، اللهم فصلَّ وسلم على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وكل مؤمن به في سره وجهره .

هباد الله : كل شيء دون الله بإطل ، وكل نسم دون نسم الجنة زائل ، فتحببوا إلى الله في قامة الفروض وتقربوا إليه بالنواقل، فانه من أحبه كان سممه الذي يسمع به وبعمره الذي يبعمر به ، وبعده التي يبعلش بها ورجه التي يمشي بها ، وإذا سأله أعطاه ما هو سائل ، وإذا استماذ به أعاده من مكروه العاجل والآجل . فعامل الله ياعبد الله واعلم أنك إليه واصل ، ومن هذه الدنيا راحل ، كا رحل الأوائل ، ولا يخدعنك المسيطان يزخارف الدنيا وما فيها ، ولا يصرفنك عن الآخرة فانك آتهها ، واتق الله واصلح الأهمال فانك ملاقبها ، وعند الحكم المدل ستوافيها ، فأما من أوثى كتابه واصلح الأهمال فانك ملاقبها ، وعند الحكم المدل ستوافيها ، فأما من أوثى كتابه وماه وله بعام بدءو ثبورا ، ويعلم صميرا إنه كان في أعلم مسرورا ، وأما من أوثى كتابه وراه ظهره فسوف بدءو ثبورا ، ويعلم صميرا إنه كان في أعلم مسرورا ، إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا .

هاتقوا الله عباد اقد، وصلوا وسلموا هلى سيه رسله وخاتم أنهيائه، والشافع المشفع عمد الله يوم نلقاء ، المنزل عليه إرشاداً وتعليما وتشريفا له وتعظيما (إن الله وملائكته يصلون على النهي يا أيها الخين آموا صلوا عليه وسلموا تسليماً )

#### الدائرة العانية

الحمد أنه الواحد الآحد، الفرد الصيد، الذي لم يلدولم يولد، ولم يكن له كفراً أحد . تحمده حداً لا يحد، ونشكره شكراً لا يعد .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريات له ولا صاحبة ولا ولد ، ونشهد أن سهدنا محدا عبد الده ورسوله إلى الأبيض والآحر والاسود .

اللهم فصل" وسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الرشد، وعلى آله وصحبه ومن حدًا في متابعته واجَّهد.

هباد اقد : أوصيكم وإيلى بتقوى الله ، فاتقوا الله وأطيعوه يجعل لكم من كل هم فرجاء ومن كل ضيق غرجا ، ومن يتقى الله يرزقه سعادة الآبد ، ويبارك له فى الآهل والحال والولد ، فطوبى لمن وحد ربه وعبد ، وصام وقام ، وصلى وزكى ، وأغنى وقصدق ، وير" وأحسن وجاد يما قديه ، وعلى جود ربه اعتمد ، ويا سعادة من حفظه الله من المحب والكبر والفخر والآنائية والحسد ، ويا تدامة من فى الباطل خاض وجرد من لسانه مقراض ، لتمزيق الآهراض ، ووقف لعباد الله بالمرصد ، يتقبع عوراهم ويعد سيئاتهم ، ونعوة بالله من شر حاسد إذا حسد .

هذا ، إن نبيكم الأهظم عَلَيْنَا لِي ليقول و لا تعاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا تدايروا ولا يبد بمضكم هلى بيع بمض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يخذه ولا يحتره ، العقوى ها هنا ، ويشهر عَلَيْنَا إلى صدره ثلاث ممات بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم هلى المسلم حرام دمه وماله وعرضه » فاتقوا الله عباد الله عباد الله عنى تقواه وصلوا وسلموا على من أمرتم بالمسلاة والسلام علمه هوما بحوله تمالى ولم يزل تأثلا علما وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أبها الذين آمنوا صلوا علمه وسلموا تسلما »

#### الدائرة التالسية

الحمد لله الذى بيده ما كموت كل شيء وإليه ترحمه ن ، وإذا قضى أمرا فا تما يقول له كن فيكون ، وله الحمد فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون ، يخرج الحى من المهت ويخرج الميت من الحو ومحيى الارض بعد موتها وكذلك تخرحه ن . ونشهد أن لا إله إلا الله وحدد لا شريك له فى شأن من الشئون ، يديع السوات والارض كل له كانتون ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله الامين المسأمون والجوهر المكنون وصاحب السر المصون .

اللهم فصلٌّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه الذين ثم فها عند الله راهبون ، ونما لديه راهبون .

عباد الله : ما فكم عن الله معرضون ، وعن الموت غافلون ، وبأوامر الله بن متساهلون ، فلا الصلاة تقيمون ، ولا الزكاة تؤدون ، ولا يمروف تأمرون ، ولا عن معكر تتناهون ، أفيهند الدنها تفرحون ، وفيها تمرحون ، تسرحون على الذنوب وثروحون وكا فكم 'بها والقون ، ومن حوادثها آمنون ، وهما قريب هنها تزولون ومنها ترحون ثم إلى الله تصيرون يوم يقول تمالى ( أفسيتم أنما خلقنا كم عبئاً وأنكم إليها لا ترجمون ) . فاتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنم مسلمون ، وأصلحوا ذات بينكم واعتصموا بحبل الله جيما أبها المؤمنون ، ولا تكونوا من الذين فرقوا هينهم فكانوا شيما كل حزب بما قديهم فرحون ، ولتنظر نفس ما قدمت لند واتقوا الله إن الله خيد بها تمعلون ، وصلوا وسلموا على نبيكم المأمون والشافع المشفع يوم عهدون ، كا أمرتم بذلك إرشاداً وتعليا بقول الله تبارك وتعالى ( إن الله وملائكته يسلمون على النهي يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلمها )

#### الدائرة الرابسة

الحد قه والله المستمان على ما قسم وترى ونشاهد ، ولا حول ولا توة إلا باقه عظم المطاوب وقل المساعد ، وإنا قه وإنا إليه راجعون ، خير هذه الحياة فاقص وشرها زائد ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ثد ولا والد ولا والد ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله وسيد كل عابد وزاهد ، وأكرم كل معلم وأصبر كل مجاهد ، اللهم فصل وسلم على سيدنا محد الراكم الساجد ، ومنقذ كل معائد وجاحد ، من درن الذنوب وخبث المقائد ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصميه الاماحد ، وعلى التابعين لمم إحسان في الوسائل والمقاصد .

هباد الله : كيف نوجه أنفسنا إلى الله ، ومتى نسود إلى الدين الذي جاءت به رسل الله ، وغترك ما جاءت به انصاق من مساوى. الاخلاق وسيثات العوائد ، فنعمسك بكتاب الله و تنتدى بهدى رسول الله ونحتكم إليهما فيا اختلفنا فيه من الاعمال والمقائد، وما أعظم حاجهنا إلى الالغة والاتحاد في المصادر والموارد، وقد فرقتنا ممشر المسلمين نزعات ألمذاهب ، وكثرة الفروع واختلاف القواعد ، وجمالتنا خصوماً في البيوت والاسواق والاندية والمساجد ، أو،لينا ببغض الاقربين وحب الاباهد، والهم المتعصب لدينه وقوميته بأنه رجبي وجامد، ونبذنا الصحيح من تقاليدنا وأخذنا من الاجانب كل ناسد ، وسلكنا سبيلهم واقتفينا آثارهم ولكن في السفور وشرب الخور ونظام الملابس والموائد، وأين نُعن وما وصادا إليه من الفوائد، وما سبقونا إليه من الفضائل والمحامد، فجاهلنا جرى، وهالمنا محايد، وفقيرنا متسول ، وغنينا عن الخير متقاعد ، وشيوخنا لا يفكرون ولا يساهمون في الخير ، وشهابنا لا يعملون ولا يفسحون الحبال فمنير ، والوالد لا يحسن التربية والوك لا يمرف حق الوالد ، والنساء خارجات هن الدين منتشرات في الاسواق ، والرجال بين يدى شهوائهم بذبحون الفضيلة ومكارم الاخلاق، وبئست التقاليد هذه وتبح الله تلكم الموائد، والجهال مجادلون في الدين بغير هدى ولا كتاب منبر، والعلماء لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن مفكر ، قلائعبد إلا قليلا منهم الناصح الامين والمرشد الحكيم والصابر الجاهد، ولو بعث فينا رسول الله ﷺ اليوم لقال أبن ما تركم عليه من الصلاح، وأين ما كنتم فيه من الفوز والفلاح والنجاح، لقد تغيرت منكم الاشياء، وضلت بكم الاهواه ، والله لا يغير نعمة أنسما على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، والظالم من هرف الحق وتركه ، وهو ذاكر مختار عامد ، فتونوا إلى الله أيها المؤمنون، وصادا وسلموا على نبهكم الامين المأمون، الذي أمرتم **بالمسسلاة والسسسلام عليه قديما بقول الله حل ذكره ( إن الله وملائكته يصادن** على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم)

#### الدائرة اطاسسة

الحَد فَى المَلِكَ الْجَلَيلَ ، الْحَامَى إلى سواء السبيلَ ، فِحَثُ الرسولُ ومَثْرُلُ السكتابُ هذى للناس وبينات من الرسولُ والتَّزيلُ .

تحمده تمالى أمرنا يمكارم الآخلاق، ونهانا هن الكفر والنفاق والخصام والشقاق، ونشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شهيه ولا نظير ولا مثيل، ونشهد أن سيدنا محداً عبد، ورسوله الموسوف بالمصمة والمبسوث بالهدى والحكمة ، أشرف الناس نفساً وأعلام همة ، يصل الرحم ويحمل السكل ويكسب المعدوم ويمين على تواقب الحق بما لديه من كثير أو قليل. الامم فصل وسلم على سيدنا محمد الفائل وأدنا كم منى منزلة يوم القيامة أحاستكم أخلاقاً على الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه القاصدين وجه الله إمساكاً وإنفاقاً ، والقائمين بالواجبات إيساراً وإملاقاً وعلى العابعين لهم بإحسان من كل أمة وجيل.

عباد أفة: لا دين لمن لا عبد له ولا إعان لمن لا حياء له ، وشر الناس من تركه الهاس اتفاء غشه ، ومدمن الحر والديوث وعاق والديه لا يدحلون الجنة ، ولا يدخلها كذلك خب ولا يخيل ، والريا إثنان وسبعون فيا أدناها مثل إتيان الرجل أمه ، وإن أربي الربا استطالة الرجل في عرض أخيسه « والحقد والنمية في النار ولا يجتمعان في قلب مسلم » « ومن أخاف مؤمنا كان حقاعل الله أن لا يؤمّ مه من أفراء يوم القيامة » « ومن حلف على بمين بمة غير الإسلام كاذبا معمداً فيو كا قال : ومن قتل نفسه بمين عقد يوم القيامة » وليس على رحل نفر فيا لا بمك ولمن المؤمن كفتل ، ومن كان يؤمن بافي واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وليكرم ضيفه وليكرم جومن كان يؤمن بافي واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وليكرم ضيفه وليكرم المحد » ولا إيمان لمن لا يأمن الناس بواقته ، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لانفسه » ومن تعالم نبيكم المكرم المبعوث بأفصل التعالم « عفوا عن فساء ما يحب لانفسه عنا كان أو مبطلا فان لم يغمل لم يرد على الموث عن فهذه غير يمته وآدايه ( إن افيه كان أو مبطلا فان لم يغمل لم يرد على الموا صادا عليه وسادرا تسلم) و ومدار المها في المهن يا أيها الذير آمنوا صادا عليه وسادرا تسلم)

#### الدائرة السادسسة

الحمد لله الذي جل العلم ضهاءً والقرآن ثوراً ، ورفع الذين أوتوا العلم دوجات علمة ، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً ، وجل العلماء ورثة الانبياء وكفي بربك هادياً وتصهراً .

فحده تعالى حداً كثيراً ونشكره هز وجل وهو القائل: إذا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكم، ونشهد أن سيدنا محداً حبده ورسوله المرشد الحكم، والهملم العظيم، بشر به المسيح والسكلم، واستجيبت فيه دعوة إبراهيم، وبنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم والسكلم، والمتجيب فيه دعوة إبراهيم، وبنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم قصل آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم قصل وصلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة ومنة، يخير كتاب وأفضل سنة، والفائل من سك طريقاً بلقس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه القائدين بلخى والدهاة إلية بالالسنة والاسفة، وعلى المعابمين لم وحسان في التعلم والتعلم.

عباد الله : سُمُل رسول الله وَ الله على الجلساء خير ? فقال من ذكركم الله رؤيته ، وزاد في هلمكم منطقه وذكركم الآخرة عمله . وقال لقان « يا من هليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحسكاء فان الله أبيحي القلب الميت ، نور الحسكة كا يميي الآرض الميعة والوقار ووالله المطر» وفي الحديث الشريف « تعلموا العلم وتسلموا العالم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه » والله يقول ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ونموذ بالله من زمان لا يقسع فيه العلم ولا يستحيا فيه من الحلم ، قاديهم قادب الاهام من زمان لا يقسع فيه العلم ولا يستحيا فيه من الحلم ، قاديهم قادب الاهام وأستره ووقعاً صالحا شركه أو مصحفا ورثه أو مسحداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو بهراً أجراه أو صدقة أحرمها من ماله في صحته وحد ته تلحقه من نعد موته » وليس العلم إلا ما صاحمه العمل ، وليس القه إلا ما عرف به احلال والحراء وحول صاحبه على الذراع الاحكما ، وحاجتها إلى كل علم عظيمة وحماد المهاة مال يستمان »

هلى مرضاة الله وتقهر به الاعداء ويصلح به الإنسان دينه ودنياه، وكذلك العلم الذي يعرف به الحق والباطل وكيف يوحد الله ويعبد وكيف تسلم الحقوق إلى ذويها ويستخرج به من الارض خير ما فيها ، وهل تربح التجارة وتكأمر الزراعة وتقوى الصناعة ويعز الملك وينتشر العمران وتعمر الطرق ويسهل النقل والمواصلات إلا والما ، وفى الإسلام ما يحث أها، على طلب العام وتحصيله ، ولكنه لا يريد العام للدنيا فقط ولا للا خرة فقط بل العالم الحقيق الذي يعرف أص عاجله وآجله ، وويل للذين يملمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ، فمتى تعمرون المدارس ، ومتى يملم فيها الدين الصحيح ، ومتى تبدون للملماء من التجلة والاحقرام ما يرغبهم فى طلب العلم ونشره ويشجهم على التأليف والتدريس، وقد أُرشكت العلوم الإسلامية من التفسير والحديث وأصول الفقه وفر وعهو اللغة المرابية أن ترفع من هذه البلاد وقذهب؛ والله لا يقبض العلم انتزاعاً يتنزعه ، ولكن يقبض العلم بموت العلماء والإهراض عنهم ، فريما اتخذ الناس رؤساءً جهالاً وأفتوهم بنير علم فضلوا وأضلوا (ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما) وصاوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموماً بقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَالُكُمْ تُهُ يماون على التي يا أبها الذين آمنوا صاوا عليه وسلموا تسلما)

#### الدائرة السسابية

الحسسة لله الذى جبل المساجد للمسلمين ، يمثأية المعاهد والآندية والمعسكرات والميادين ، وجمل الجمع والجماعات من أعظم شعائو الدين ، تحميده تعالى وهو رب العالمين ، ومالك يوم الدين .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه نعتمد وإليه نستند وإياه تعبد وبه تمالى نستمين ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله سيد المرسلين ، وخاتم العبيين ، وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم .

المهم فصلٌّ وسلم على سيدنا محمد الهادى إلى الصراط المستقم ، وعلى آله وأصحابه والتابمين لهم باحسان في جميع التعاليم ، صلى الله وسلم عليهم أجمين ، أفضل صلاة وتسلم عباد الله : تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ، وقد قال رسول الله ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا ينظر إلى الصف الاعوج . وقال ﷺ: لنسوُّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أقهمت الصلاة بمر بين بدى الصغوف يمسح بهده الكريمة صدور المصلين ليسويهم فى صفوفهم. وكان عمر بن الخطاب رضى الله هنه يمر بدرئه بين الصفوف ويقرع بها أقدام الذين يتقدمون أو يتأخرون ، ومن عظيم أوصاف هذه الامة أنهم يصغون في صلامهم كصفوفهم فلقتال كأنهم بنهان مرصوص ، ولو يعلم الناس ما في الآذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا هليما لاستهموا ، ولا جامة قصف الثاني حتى يتم الأول ، وتمنطى الرقاب والمرور بين بدى المصلين من أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وفي الحديث عنه ﷺ قال د نو يملم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربمين خيراً له » وقال أيضاً ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى شَيءَ يَسْتَرهُ فَأَرَادُ أَحَدُ أَنْ يُجِتَازَ بِينَ يَدِيهِ فَلْمِدَفْعَهُ م استطاع وَإِنْ أَبِي فَلَيْمَاتُهُ فَأَيَّا هُو شَيْطَانَ ﴾ وقال أيضاً ﴿ لَيْنَيْنَى مَنْكُمْ أُولُو الاحلام والفعى ومن سبق إلى مباح فهو أحق به » < وفسكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير'ت » وانقوا الله عباد الله وسؤُّوا صغوفكم يرحمكم الله ، وصلوا رسلموا هلى من زاده

الله شرقاً وتمثلها وأولاء منه تعبية وتسلها ، فقال تمالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليها )

اللهم قصل وسلم على سيدنا محد نور شحس المرفان ومهيط أسرار القرآن ، المنقذ العظيم والمرشد الحكم ، وخير داع إلى الصراط المستقيم ، وعلى آله الاطهار ، وصابته الاخهار ، خصوصا على أجلهم قدراً وأرفعهم ذكاً ، ذوى المقام الملى والقدر الجلى ساداتنا وأثمتنا أبي بمكر وحر وحان وعلى وعلى الحسنين الاحسنين أبي محد الحسن وأبي عبد الله الحسين وأمهما الزهراء وخديجة الكيرى وعائشة الرضى وبقية أزواج نبيك المصطنى وعلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة دار السسلام وعلى جميع الصحابة والمتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وغيم برحتك بإذا الجلال والإكرام .

الهم أعز الإسلام والمسلمين ، وانصر الإسلام والمسلمين ، واجعل كلتك مى العليا إلى يوم الدين ، وأخذل الكفرة والمشركين والملحدين والمبتدعين ، وأصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين ، وأهك من في هلاكه صلاح اللاسسلام والمسلمين ، وأهك من في هلاكه صلاح اللاسسلام المؤمنين ، ولم شعثنا واجع شملنا ووحد كلتنا وانصرةا على من خالفنا ، واحفظ بلادنا وأصلح أولادنا ، واشف مرضانا وعافى مبتلانا ، وارحم موتانا ، وخذ بأيدينا إلى كل خير واعصمنا من كل شر واحفظنا من كل ضير ، وافخر الهم المؤمنين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك قريب محيب الدعوات المهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولامبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك المهم ولا يوات إمان بدنوبنا من لا يخافك المهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولامبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك المهم ولا يوات أدبر بالرب العالمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمبلغ علمنا ولا تصل المنا علينا بذنوبنا من لا يخافك المنا مظمئناً ولا تسلب نعمتك عنا وكن معنا حيث كنا ، آمين يارب العالمين .

## الفهرس

٣ المقدمة للاستاذ الزبيري ٧٩ في العبدقة و الانفاق في سعيل الله ٧ في توحيد الله عز وحا في مناء المساجد وعمارتما AY ١٠ في التوحيد والاخلاص ٨٦ في الرامي والرهية ١٣ في توحيد الله عز وجل والردعل و التربية والتعليم الطبيعيان ١٨ في الدين الصحيح ٩٤ في السفور والحجاب ٩٩ في آفات اللسان ٣٣ من وصايا القرآن ٧٧ في الانتياد للدين ١٠٢ في التحذير من الحسد ١٠٦ في الكبر والتواضع ٣١ في السنة والبدعة ٣٦ في الصحة والنظافة ١١٠ في الصبر والشجاعة ع في الآلفة والأنحاد ١١٤ في حسن الجوار وحقوق الجار 22 في الحث على الصلاة ١١٧ في طاعة الوالدين وبرها ٧٤ في الاشتقال عن الواجبات ١٢١ في مدم الصدق وذم الكذب والمعدوبات بالحرمات والمكروهات ٥١ من أوامر الدين وكيف بكون المسلم ١٢٥ في مدح الامانة وذم الليانة ١٢٨ فضل العلم والحث على تحصيله ٥٣ بعض ما نحن عليه اليوم ١٣٣ في تعليم المرأة والعناية جما ٥٠ في فساد الزمان ٦٠ في ظيور الفساد ١٣٦ في الزار ١٤٠ في زيارة القبور وتطهير ساحاتها ٣٤ إيثار الدنيا على الآخرة ١٤٤ في الارشاد والعذ كير ۲۷ فی الزهد والورع ٧٧ في الحث على العمل والاكتساب ١٤٦ في التحذير من الزنا ٧٦ في الافتصاد وذم البعل والإسراف ١٤٩ في التحدير من الواط

٢٠٠ في الحث على الحج والترغيب فيه ١٥٤ في الصعدير من الحر ١٥٦ ظلم العباد وشهادة أالزور ٣٠٤ لعشر ذي الحية ١٥٩ ندأء الشباب ٢٠٧ عيسد الاضح ١٦١ الهجرة واستقبال المام ٢١٣ لتوديع العام ١٦٠ في التشاؤم والطيرة من صفر وغيره ۲۱۷ في الاستمداد الموت وما بمده ١٩٩ في المولد الشريف ٢٢٠ لكوف الشمس وخموف القمر ١٧٢ في الجمة والاحد ٢٢٤ خطبة الاستسقاء ١٧٧ في الاسراء والمواج ٢٣٠ الدائرة الاولى ١٨٠ في استقبال رمضان والاستعدادله ٢٣١ ﴿ الثانية والثالثة ۱۸۳ فی صیام رمضان وقیامه ۲۳۲ د الرابية ١٨٧ في العشر الاواخر من رمضان ٢٢٤ « الخامسة ١٩٠ في الحث على الزكاة وإخراجها ٢٢٥ ﴿ السادسة ١٩٤ خطبة عيد الفطر « السالمة 744